

اعتبار المآلات

# المقدمة:

إنَّ الحمد لله ، نحمده و نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له (1) من على عباده بشريعة الكمالات ، وأقوم الهدايات ، شريعة راعت المصالح، ودرأت المفاسد، وحفظت الضرورات ، وحققت المقاصد، وعنيت بالقواعد، واعتبرت المآلات . وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله ، المؤيد بالآيات الظاهرات ، والمعجزات الباهرات ، صلى الله وسلم وبارك عليه ، وعلى آله وصحبه ، أولي الفضل والمكرمات ، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ، ما دامت الأرض والسماوات .

أما بعد: فإن من أجل الآلاء ، وأعظم النعماء ، ما من الله به على عباده ، هذه الشريعة الغراء ، شريعة الكمال والشمول ، والوفاء . ولقد تميزت هذه الشريعة بخصائص ، ومميزات ، أهلتها لأن تكون في طليعة الشرائع ومهيمنة عليها ، وصالحة لكل الأزمنة والأمكنة ، ومستوعبة لجميع قضايا المكلفين . ولم تقف عاجزة أبداً عن تكييف النوازل ، والمستجدات ، وتتريل الأحكام الشرعية على جميع الأحداث والمتغيرات ؛ ذلك لأنها تنطلق في أحكامها من منطلقين مهمين : أولهما : نصوص الوحي ، ثانيهما : الاجتهاد فيما لا نص فيه ، والنظر في حكم الشريعة ، و أسرارها ، وقواعدها ، ومقاصدها ، وقد مشل هذان المنطلقان الرئيسان ثروة عظيمة من المعارف والعلوم لا زالت الأمة الإسلامية - بل والحضارة الإنسانية - تنهل من معينها ، وترتوي من نميرها ، حتى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

بيد أن الاجتهاد كان هو الميدان الأرحب ، لاحتواء كل حدث أو نازلة: تكييفاً وتأصيلاً، وتقعيداً وتتريلاً بضوابط شرعية ، وشروط وآداب مرعية ؛ حتى لا يكون هذا الباب كلاً مباحاً لكل راتع فيه ، أو مدع بلوغ شأو مراميه . ومن هنا تأتي الحاجة الملحة إلى العناية بالتأصيل والتقعيد ، والاهتمام بإبراز مقاصد الشريعة ، وأسرارها ، وحكمها ، سواء أكان ذلك في أحكامها وتشريعاها، أم في أفعال المكلفين ، وتصرفاهم ، وما يطرأ على حياهم من مستجدات ، أو يحصل فيها من متغيرات . ينبري لذلك علماء مؤصلون ، يربطون النصوص بمناطاها ، ويصلون الأدلة بمقاصد

<sup>(</sup>۱) صَدْرُ خطبة الحاجة، خرجها الإمام أحمد (۳۹۳٬۳۹۲/۱)، وأبو داود (۲۱۱۸)، والنسسائي (الصغرى)(۹۰٬۸۹/۲) .

الشريعة وغاياها ، ويعتبرون الأحكام بآثارها، ومآلاها ، مما يكون له الدور المجلَّى والقِدْح المُعَلَّى في إيجاد فهم سليم للشريعة ، يضمن التطبيق الحق لأحكامها ، ويكون منهجاً صحيحاً في تكييفها ، وتتريلها على الوقائع ، وتحقيق القناعة به ، والقبول له من سائر المكلفين .

ومن القواعد المهمة ، والمقاصد العظيمة ، في هذه الشريعة، قاعدة جليلة القدر ، ظاهرة ظهور البدر في نصوص الشرع ، وقضايا الاجتهاد ، تلك هي: قاعدة " اعتبار المآلات " وما ذاك إلا لألها تمثل بجلاء روح النصوص ، ومقاصد الشريعة ، وتمدف إلى تحقيق عملية الاجتهاد الصحيح ، وتكفل المصالح الشرعية التي رعاها الشارع من الأحكام ، ورفع الحرج عن المكلفين ، يعبر عن ذلك بجلاء قول الإمام الشاطبي  $\binom{(1)}{2}$  – رحمه الله - : " النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعاً "  $\binom{(1)}{2}$  .

وهذا يصور لنا المنهج الصحيح الذي سلكه علماء السشريعة في فهم الأدلَّة وتطبيق النصوص، فهم يربطونها بمآلاتها، و يَعْقِدُون الأفعال والتصرفات بآثارها، في درك لصلاح الحال والمآل، وهذا غاية ما تهدف إليه الشريعة، و يتطلع إليه المجتهدون خاصة، والمكلفون عامة، فيأبي الله ورسوله، ثم يأبي أهل العلم والإيمان، أن تكون شريعة اليسر والرحمة ورفع الحرج آيلة في أحكامها، واجتهاد علمائها، إلى العنت والحرج و المشقة على الناس هما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرَجِ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرِكُمْ وَلِيُتمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ العَلْكُمْ تَشْكُرُونَ المائدة: ٦].

وإن المستقرئ لحركة الاجتهاد عبر العصور المديدة، ليدرك أن وصوله إلى أوج توهجه وإشراقاته، وقمة إبداعاته وهالياته، إنما يحصل حينما يُعمل المجتهد هذه القاعدة في اجتهاداته. كما أنه يخفت ضوؤه ويضمر أثره، بل يختل نسيجه، حينما يُغفل المجتهد إعمال هذه القاعدة في الوقائع والنوازل ، وبذلك ندرك أن الفهم الذي تحتاجه الأمة ، وهو الحق - نوعان، أولهما : الفهم للنصوص ودلالاتها ، ثانيهما : الفهم الدقيق للوقائع ، وتكييفها التكييف الصحيح: بمعرفة ملابساتها، وعوارضها ، و خصوصياتها، والإحاطة بطبيعتها، وآثارها، ومآلاتها ، وإلا المخرق منظومة الاجتهاد ، و تقاصر عن تحقيق غرضه الشرعي ، وثمرته المرجوة في إيجاد الحلول السشرعية الناجعة في نوازل الأمة ، تلك الشواهد التي جاءت بها السنة المطهرة كما جرى في بنود صلح الحديبية، والامتناع عن قتل المنافقين، وتحريم الخروج على الحكام .

<sup>(</sup>١) وقد أفدت من كتابه "الموافقات" الفذ، حيث كان لي خير نبراسٍ في تأصيل هذه القاعدة، وتناولها بالبحث والدرس، فجزى الله الإمام الشاطبي المبدع، عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٥/٧٧) .

اعتبار المآلات

ولعل من أجلى النماذج ، والصور على ذلك - في جانبه الإيجابي - اجتهادات الصحابة في في النوازل ، لاسيما المجتهد المحدث الملهم عُمر الفاروق في الذي شهد عمله فيضاً من الحوادث المستجدات ، وسيلاً من النوازل و المتغيرات ، فسلك بها في المنهج الأقوم في تكييف سديد ، ومقصد رشيد. مثال ذلك: اجتهاده في منع الزواج من الكتابيات ، وإمضاء الطلاق بالثلاث ، وعدم قسمة خمس أرض السواد بين الفاتحين ، وجعله حقاً لبيت مال المسلمين ، وغيرذلك ، كل ذلك بالنظر إلى المآلات الشرعية المترتبة عليها: درءاً للمفاسد وجلباً للمصالح .

وعلى العكس من ذلك ، يظهر الجانب السلبي ، حينما تغفل هذه القاعدة ، وقد يبرز ذلك جلياً في الفترات التي اعترى الاجتهاد فيها ألوان من الخلل ، وأشتاتٌ من الظواهر المُرَضيّة . ويمثل عصرنا الحاضر نموذجاً جلياً في ذلك ، حيث يعيش الاجتهاد فيه بين حــالتي: إفــراط وتفــريط ، وطُوْرَيْ: انغلاق و جمود ، تقابله حالات من النروع والخوض و التشهي ، بل تحليق في عـــالم مـــن التميع ، والتحلل، والانفلات ، لا يمت إلى الفقه الصحيح - الذي عليه سمت الـسلف ، ونـور الشريعة - بصلة، فتضيع الأصول ، و تغفل القواعد ، وتتناسى المقاصد ، مما يؤكد المسؤولية على المعنيين بمذه القضايا إلى وضع الضوابط الحاكمة ، والمقاصد الموجّهة في إحكام للأمــور ، وجلــب للخيور ، ودفع للشرور، ليظهر رونق الشريعة وتبرز محاسن الدين، في عالم يموج بالفوضى العقديــة والفكرية ، التي تحتاج من الغيورين على الشريعة ، هَبَّةً قعساء: لتصحيح صورتها ، وإبراز وجههــــا المشرق ، بعدما شوهت من قبل كثيرين ، في تصرفات لم يُنظر إلى مآلاها ، واجتهادات لم يفطن لآثارها ، حتى قُررت رؤى وفهوم، وصُوَر وزعوم أُلبست لباس الدين ، وهي منه براء ، بل حصل بسببها فواقر التكفير ، وبواقع التفجير ، في استحلال الدماء ، وتناثر الأشلاء . فغدت هذه التصرفات النشاز، مؤذنة بتشويه الديانة، ونَشْر صورة قاتمة للشريعة وأهلها ، وما ذلك إلاّ حينمــــا عطلت مآلاهًا ، ونفخ فيها أعداء الشريعة نفخاً عالج الداء بداء عياء ، وحينما حسبت هذه التصرفات على الدين وتلقفها منهزمون ، فدعوا إلى إقصاء الشريعة ، والانفـــلات مــن ثوابتــها وقيمها، في الهام لها بالجمود والقصور، بل العجز عن ايجاد الحلول لمشكلات العصر، ومستجداته المتسارعة المعقدة.

وبين هؤلاء وأولئك تبرز الحاجة ، بل الضرورة إلى علماء يعنون بمقاصد الـشريعة، ورعايـة مآلاتها ، وفقهها المقاصدي، وتفعيل قضية الاجتهاد التطبيقي ، وتأصيل قواعده ، وتحقيق ضوابطه ، مترسمين هُج مجتهدي السلف ، وفق منهج شمولي، ومسلك وسطي، يـربط الأحكام بالوقائع المتسارعة ، والمتغيرات المتلاحقة ، وهذا يتطلب منهم أن يكونوا علـى مـستوى العـصر الـذي يعيشونه، مرتقين بأفكارهم ، ناضجين بوعيهم ، مُدْركين لتحديات زمنهم ، الذي يتـسم بتباين

اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_\_ ع

أحداثه ، وكثرة مستجداته ، وتعقيد متغيراته ، التي تختلف عن القضايا المعهودة، والمسائل الظرفية النمطية المعروفة ، سواء في عددها وطبيعتها ، أم في مآلاتها وآثارها ، وتداعياتها . ومن هنا، أرجو أن يكون هذا البحث لبنة طالما كان محلها ثلمة خطيرة – وجَب سَدُّها – في بناء تكوين الأمة العلمي ، وتطبيقه الواقعي ، مؤملاً أن يسهم – بجهد المقل – في تعميق الفهم الصحيح لجوانب هذه الشريعة وغائيًاتها ، فقهاً وتطبيقاً، في وعي لمقاصد الشرع، وحوادث العصر ، والله المستعان .

د/ خِحَبُولِلجَّوْرُنُ تَجَدُّولِلْجَوْرُوْلِلْسُّوْرُوْلِيْنِ فَيْ ٨ محرم ١٤٢٨هـ مكة المكرمة اعتبار المألات

انتظم هذا البحث في الخُطّة الآتية.

# غطة البحث : وتضمّنت: المقدمة، وثلاثة فصول، وهاتمة وذلك على النحو التالي:

المقدِّمة: وتشمل على أهمية الموضوع، وخطّة البحث ومنهجه. الفصل الأول: ويشمل التعريف بالقاعدة، وذلك في: ثمانية مباحث:

المبحث الأول: تعريف القاعدة في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثانى: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.

المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية.

المبحث الرابع : تعريف الاعتبار والمآلات في اللغة والاصطلاح .

المبحث الخامس: الأمثلة على قاعدة "اعتبار المآلات".

المبحث السادس: الأدلة الشرعيَّة على حُجِّية قاعدة "اعتبار المآلات".

المبحث السابع: أقسام قاعدة "اعتبار المآلات".

المبحث الثامن : القواعد المبنية على أصل قاعدة "اعتبار المآلات" .

# الفصل الثنائي: أثـر قاعـدة "اعتبـار المـاَلات" فـي الفقــه الإســلامي وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب العقائد .

المبحث الثانى: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب العبادات.

المبحث الثالث : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب المعاملات .

المبحث الرابع: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب النكاح.

المبحث الخامس: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الأشربة.

المبحث السادس: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب المواريث.

المبحث السابع: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الحدود.

المبحث الثامن : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب القضاء .

المبحث التاسع : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الدَّعوة والحسبة .

اعتبار المآلات المستخدمات المستخدم المستدرات المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المست

المبحث العاشر: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الفتوى.

# الفصل الثالث: أثـر قاعـدة "اعتبـار المـآلات" فـي القـضايا المعاصـرة، وفيه أربعةُ مباحث:

المبحث الأول: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في ما يسمى اليوم بالإرهاب.

المبحث الثاني : التجديد بين التأصيل والتحريف، ووجه رجوعه إلى قاعدة "اعتبار الآلات" .

المبحث الثالث : المصطلحات المعاصرة ووجــه رجوعهـا إلى قاعــدة "اعتبـار المـآلات" :

١ - مصطلح " الديمقراطية " وقاعدة: "اعتبار المآلات" .

٢ - مصطلح " الاستشراق " وقاعدة: "اعتبار المآلات" .

٣- مصطلح " التغريب " وقاعدة: "اعتبار المآلات" .

٤ - مصطلح " العولمة " وقاعدة: "اعتبار المآلات" .

المبحث الرابع: قاعدة: "اعتبار المآلات" وقضايا المرأة .

اعتبار المآلات

# هنمج البحث:

#### سلكت في منمج البحث الغطوات التالية :

- ١ جمع المادة العلمية وترتيبها حسب أهميتها وتسلسلها عن طريق
   الاستقراء والتتبع .
  - ٢ سرت وَفْقَ المنهج العلمي من حيث التوثيق والعزو والإحالة .
  - ٣ ما يحتاجه البَحْث من توثيق علمي ، فإنى ألتزم به من مظانه المعتبرة .
    - ٤ عزوت الآيات إلى سورها ، مع ذكْر رقم الآية واسم السورة .
      - ٥ خرَّجت الأحاديث والآثار من مظائما الأصلية .
        - ٦ ترجَمْتُ للأعلام غير المشهورين باختصار .
          - ٧- ذيلت البحث بفهارس متنوعة ، وهي :
            - ١ فهرس الآيات القرآنية .
            - ٢ فهرس الأحاديث النبوية .
              - ٣ فهرس الآثار .
              - ٤ فهرس الأعلام .
            - ٥ فهرس المراجع والمصادر .
              - ٦ فهرس الموضوعات .
- هذه أبرز ملامح المنهج الذي سلكته في هذا البحث ، سائلًا الله التوفيق والسداد والإخلاص ، والإصابة في القول والعمل ، إنه جواد كريم .





# وبشمل: التعريف بالقاعدة

الفصل الأول

وذلك في هانيتر مباحث:

المبحث الأول: تعريف القاعدة في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.

المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية.

المبحث الرابع: تعريف الاعتبار والمآلات في اللغة والاصطلاح.

المبحث الخامس: الأمثلة على قاعدة "اعتبار المآلات".

المبحث السادس: الأدلة الشرعيَّة على حُجِّيّة قاعدة "اعتبار المآلات".

المبحث السابع: أقسام قاعدة "اعتبار المآلات".

المبحث الثامن: القواعد المبنية على أصل قاعدة "اعتبار المآلات ".



# الفصل الأول: ويشمل النعريف بالقاعدة:

# المبحث الأول: تعريف القاعدة في اللغة والاصطلام.

درج المؤلفون عند الحديث عن القواعد أن يبدأو بتعريف القاعدة في اللغة والاصطلاح، لتكون مدخلاً للبحث وتوطئة للقارئ، وإليك تعريف القاعدة في اللغة والاصطلاح:

تهريف القاعدة في اللغة: القاعدة: أساس الشيء وأصله (١)، سواء أكان ذلك الشيء حسيًا: مثل قواعد البيت، أم معنويًا، كقواعد الدين، وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم، يقول تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ [البقرة: ٢٧].

قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده (٢).

أما تهريف القاعدة في الإصطلاح: فقد عرّفها الجرجاني بأنما: "قضية كلية منطبقة على جيع جزئياها" (٣).

وعرفها التفتازاني بأنها: حكم كلي ينطق على جزئياته؛ ليتعرف أحكامها منه"(٤).

# المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقمية والقاعدة الأصولية.

هناك فروق مهمة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، منها:

1 - أن القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع ما يندرج تحتها من جزئيات وموضوعات، أما الفقهية فهي قضية أغلبية، أو حكم أغلبي، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات، وتكون هناك مستثنيات.

٢ - أن القواعد الأصولية إنّما تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها، وأما
 القواعد الفقهية فتتعلق بالأحكام ذاتها.

٣- أن القواعد الأصولية تكون ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، وأما القواعد الفقهية فهي عبارة عن مجموعة الأحكام المتشاهة التي ترجع إلى علّة واحدة تجمعها، أو ضابط فقهي يحيط ها، والمقصود منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها.

-

<sup>(</sup>١) ينظر: "المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني ص (٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "تاج العروس من جواهر القاموس" للزبيدي فصل القاف من باب الدال.

<sup>(</sup>٣) ينظر: "التعريفات" ص(١٧١) للجرجاني باب القاف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: "التلويح على التوضيح" للتفتازاني (٢٠/١).

٤ - القواعد الأصولية سابقة في وجودها الذهني للفروع؛ لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه ها عند الاستنباط، أما القواعد الفقهية فإنها متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عند الفروع؛ لأنها جمع لأشتاتها، وربط بينها، وجمع لمعانيها.

٥ - القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها، أما القواعد الفقهية عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها، ليصل المجتهد بناء على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه (١).

# المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة الفقمية، والنظرية الفقمية.

بعد أن أوضحت الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، أرى أنه من المناسب توضيح الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، والذي يتلخص في أمرين:

١ - أن القاعدة الفقهية تتضمن حكمًا فقهيًا في ذاها، وينتقل هذا الحكم الذي تتضمنه إلى الفروع المدرجة تحت هذه القاعدة، وهذا بخلاف النظرية الفقهية، فإنما لا تتضمن حكمًا فقهيًا في ذاهًا (٢).

 $\Upsilon$  - أن القاعدة الفقهية لا تشتمل على أركان وشروط، وذلك خلاف النظرية الفقهية، فإنه لابد لها من أركان وشروط  $\binom{\pi}{}$ .

# المبحث الرابع: تعريف الاعتبار والمألات في اللغة والاصطلام:

# أ ـ معنى الإعتبار في اللغة :

قال ابن فارس: العين والباء والراء أصل صحيح واحد، يدل على النفوذ والمضي في الـــشيء، يقال : عبرت النهر عبورًا (٤).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) للاستزادة: ينظر "الفروق" للقرافي (۲/۱-۳)، و "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" لابن تيمية (۲/۱،۱،۱،۱۰)، و "القواعد الفقهية" لمحمد صدقي البورنو و "القواعد الفقهية" لمحمد صدقي البورنو (۲/۱-۲۰)، و "موسوعة القواعد الفقهية" لمحمد صدقي البورنو (۲/۱-۲۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية" لأبي سنة ص(٤٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص(٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس مادة (عبر).

ومن معاني الاعتبار في اللسان: الاتعاظ والتذكير، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحسسر: ٢]، والاختبار والامتحان، مشل: اعتبرت الدراهم فوجدها ألفًا(١).

وقال الفيومي: الاعتبار: الاعتداد بالشيء في ترتُّب الحكم (٢). ولعل هذا التعريف وما يليه أقرب للمعنى الاصطلاحي.

وقيل: الاعتبار: النظر في الأشياء، وقياس ذلك حتى تُعرف أشياءً من جنسها، كاتخاذ الأشياء الحاضرة دليلاً على الأشياء الغائبة (٣).

وقيل: الاعتبار: القياس المعتبر، المستدل بالشيء على الشيء (٤).

# ب معنى المآلات في اللغة:

أما المآلات في اللغة، فهي: جمع مآل، وهو مــشتق مــن: آل يــؤول، أي: رجــع وعــاد، وآلَ الشيءُ يؤول إلى كذا؛ إذا رجع وصار إليه .

والأوْلُ : الرجوع، من آل الشيءُ يَؤُول أولاً ومـــآلاً ، أي: رَجَـــع . وَأُوَل إليـــه الـــشيءَ : إذا رَجَعَه .

وأُلتُ عن الشيء : ارتددت . ومنه قول الشاعر :

آلُوا الجِمَالَ هَراميلَ العِفاء بهـا على المناكِبِ رَبعٌ غيرُ مجلوم

فقوله: آلوا الجِمال: ردُّوها ليرتحلوا عليها ، هراميل العفاء: طويلة السعر فوق ظهرها حتى غطى أدبارها<sup>(٥)</sup>، الربع: المترل والدار وطرف الجبل، مجلوم: حافر الإبل إذا نكبته الحجارة ثم برئ فصلب واشتد<sup>(٦)</sup>، والإيَّل والأيَّل : مِنَ الوَحْشِ، وقيل: هو الوَعل ؛ سمّي بذلك لمآله إلى الجبل يتحصّن فيه (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: "لسان العرب" لابن منظور مادة (عبر).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المصباح المنير" للفيومي مادة (عبر).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "الهادي إلى لغة العرب" للكرمي مادة (عبر).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد" للشرتوني مادة (عبر).

<sup>(</sup>٥) ينظر : "لسان العرب" لابن منظور مادة (هرمل) (٥٧/١٥)، ومادة (عفا) (٢١٣/١٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر : "لسان العرب" لابن منظور مادة (ربع) (٨٤/٦)، ومادة (مجل) (٢٤/١٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر : "لسان العرب" لابن منظور مادة (آل) (٩٤/١)، وعزا البيت للباهلي.

اعتبار المآلات

# ج — معنى قاعدة للهاعتبار المآلاتالله في الاصطلاح، وشرحُها: معنى اعتبار المآلات في الاصطلاح:

نظرًا لندرة المصادر في هذا الموضوع، إضافةً إلى قلمة العنايمة به، لم أسعف بالتعريف الاصطلاحي، ولكن يمكن استنباط التعريف التالي، وهو:

الحكم على مقدمات الأفعال قياسًا على عواقبها، وتفصيل ذلك:

أنّ المجتهد حين يجتهد ويحكم ويفتي ، عليه أن يقدر ما لات الأفعال التي هي محل حكمه وإفتائه ، وألا يعتبر أن مهمّته تنحصر في "إعطاء الحكم الشرعي" فقط . بل مهمّته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله ، أو مآلاته، وأن يصدر الحكم وهو ناظر إلى أثره أو آثاره، فإذا لم يفعل ، فهو: إما قاصر عن درجة الاجتهاد، أو مقصر فيها . وهذا فرع عن كون "الأحكام بمقاصدها" .

فعلى المجتهد الذي أقيم متكلماً باسم الشرع، أن يكون حريصاً أميناً على بلوغ الأحكام مقاصدها ، وعلى إفضاء التكاليف الشرعية إلى أحسن مآلاها (١) .

قال الإمام الشاطبي (٢): "النظر في ما آلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين: بالإقدام أو بالإحجام، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب ، أو لمفسدة تدرأ ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه ، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه ، أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل على خلاف ذلك ، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدّى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها ، فيكون هذا مانعاً من القول بالمشروعية .

وهو مجال للمجتهد صعب المورد ، إلا أنه عذب المذاق ، محمودُ الغب جرارِ على مقاصد الشريعة"(٣) . وبذلك نخلص إلى القول، بأن اعتبار المآلات : يبنى على أن الفعل يشرع لما يترتب عليه من المصالح ، ويمنع لما يودي إليه من المفاسد ، وأن

(٢)هو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، النظار الأصولي، المفسر الفقيه، من أثمة المالكية، توفي سنة (٩٠هـ)، له تآليف نفيسة، من أهمها: "الموافقات في أصول الفقه"، و"الاعتصام". ينظر: "نيل الابتهاج على هامش الديباج "ص (٤٦-٥٠)، و"الأعلام" للزركلي (٧٥/١).

<sup>(</sup>١) ينظر: "نظرية المقاصد" لأحمد الريسوني (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر : "الموافقات" للشاطبي (٥/١٧٧ - ١٧٨) .

المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى التوصل إلى معرفة المصلحة التي من أجلها شرع الفعل، أو المفسدة التي من أجلها منع ، فإنه يحكم بمشروعية هذا الفعل طالما كان محققاً للمصلحة التي قصد به تحقيقها ، فإذا كان الفعل في بعض الحالات ، غير محصل لهذه المصلحة ، أو كان مع تحصيله لها ، مفوتاً لمصلحة أهم، أو مؤدّياً إلى حدوث ضرر أكبر ، مُنع المجتهد منه .

وحاصل الأمر: أنّا لا نقف عند ظاهر الأمر، فنحكم بمسروعية الفعل في جميع الحالات وتحت كل الظروف، حتى في الحالات التي لا يحقق فيها الفعل المصلحة التي شرع لتحقيقها، أو كان تحقيق الفعل لهذه المصلحة يترتب عليه فوات مصلحة أهم، أو حصول ضرر أكبر، وبالمثل، فإننا لا نقف عند ظاهر النهي فنحكم بعدم مسروعية الفعل في جميع الحالات وتحت كل الظروف، حتى إذا أدّى ذلك إلى حصول مفسدة أشد من المفعل درؤها. بل الواجب تحصيل أرجح المصلحتين، ودفع أشد الضررين (۱).

# □ المبحث المامس : الأمثلة على قاعدة "اعتبار المآلات":

لقاعدة: "اعتبار المآلات" أمثلة كثيرة ، سأكتفي بذكر اثنين منها؛ قَصد الإيضاح وحَشْيَة الإطالة:

# المثال الأول: في الهبة:

الهبة عقد مشروع لمصالح قصدها الشارع منه ، من هذه المصالح: الإرفاق والإحسان إلى الموهوب له ، والتوسيع عليه ، وجلب مودته وألفته ، ودفع رذيلة الشحّ والبخل ، فإذا وهب شخص ماله في آخر الحول؛ هرباً من الزكاة ثم إذا كان في حول آخر استوهبه ، فإنّ المصلحة التي من أجلها شرع الله الهبة ليست موجودة ، بل إنّ هذا العمل تقوية لوصف الشحّ وإمداد له ، ورفع لمصلحة إرفاق المساكين ، فالعمل في الأصل مشروع لمصلحة ، ولكن له مآل بخلاف ما قصد منه ، بل إنّ مآل هذه الهبة المنع من الزكاة ، وهي مفسدة ، أو فوات مصلحة ترثبو على المصلحة الستي قصدت من تشريع الهبة .

مثّل الشاطبي على ذلك، في قوله<sup>(٢)</sup>:

<sup>(</sup>١) ينظر: "المصلحة في الفقه الإسلامي" لحسين حامد حسان ص (١٩٤، ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٢٠١/٤).

"كالواهب ماله عند رأس الحول فراراً من الزكاة ، فإن أصل الهبة على الجواز ، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعاً ؛ فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة ، فإذا جمع بينهما على هذا القصد ؛ صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة ، وهو مفسدة ، ولكن هذا بسشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية " .

# المثال الثاني: ويَنْدَرج في النكاح:

جاءت النصوص الشرعية بوجوب طلب الحلال وتحرّي طرقه ، والتحرز من الشبهات ، واتّقاء حِمَاها، فإذا تبين للمكلف أن النكاح يلزمه طلب قوت العيال، ونفقة الزوجة، مع ضيق طرق الحلال، واتساع أوجه الحرام، وسُبُل الشبهات ، فعموم الأدلة تقضي بالمنع من الزواج؛ لما يَترَتَّبُ عليه مِنَ المفاسد المتوقعة ، أيضًا، المنع من الزواج يؤول إلى ضرر أكبر ، وذلك أن أصل النكاح يحقق مصالح ضرورية منها: حفظ النسل، فضلاً عن أن التحرُّز من مفسدة الكسب الحرام قد يؤول إلى الوقوع في هذا المآل .

# المبحث السادس: الأدلة الشرعية على مُجِيَّة: قاعدة "اعتبار المآلات":

أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:

الدليل الأول:

وجه الدلالة من الآية: أن سبّ الأوثان ليس من المحضورات بل من المندوبات؛ لما فيه من إذلال المشركين وتوهين أمر السشرك ، لكن لمّا ترتَّب عليه مآل مُفسيد، نهي الله المؤمنين عن سببّ آلهة المشركين؛ لما يؤول ذلك إلى مفسدة عظيمة، وهي: سبّ ربّ العالمين - جلَّ جلاله.

قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله – (۱): يقول – تعالى – ناهياً لرسوله والمؤمنين عن سبّ آلهة المشركين ، وإن كان فيه مصلحة ، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها ، وهي مقابلة المشركين بِسَبِّ إله المؤمنين ، وهو الله لا إله إلاّ هو (۱) .

اشتهر بالضبط والتحرير ، وانتهت إليه رئاسة علم التاريخ، والحديث والتفسير، له مصنفات عديدة مفيدة، من أَجَلِّها: "تفسير القرآن العظيم"، و"البداية والنهاية"، توفي يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان=

<sup>(</sup>١) هو: الإمام الحافظ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي.

### الدليل الثاني:

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلُفَنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ ۖ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلُفَنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ ۖ لَا تَقُم فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أَلَا لَهُ يُحِبُ وَلَا لَهُ يُحِبُ وَلَا اللّهُ يُعِبُ وَلَا اللّهُ يُحِبُ وَاللّهُ يُحِبُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَل

وجه الدلالة : أنَّ بناء المسجد من أجلِّ القربات، وأعظم الطاعات، لكن إذا آل بناء هذا المسجد للإضرار بالمسلمين أو الكفر بالله - سبحانه - وستر المنافقين والمتآمرين على المسلمين ، فإنه يحرم بناؤه ، ولا يُصلَّى فيه؛ باعتبار ما يؤول إليه أمره من المفاسد .

### الدليل الثالث:

قوله تعالى: ﴿ كُنْبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحْبُواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرَّ لِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦] .

# وجه الدلالة من الآية :

أن الله تعالى فرض الجهاد، مع ما فيه من المشقة: من مفارقة الأهل والأوطان، وذهاب النفس والأموال، وغيرها من المشاق، ولكن بالنظر إلى مآلات الجهاد، فإنه يعقبه النصر على الأعداء، ومن مات كُتب في الشُهداء، وهو مآل محمود غاية الحمد.

وإذا أخلد الناس إلى الدَّعة، وتركوا الجهاد؛ آل ذلك إلى الذلة، والمهانة ، وظهور شوكة العَدُوّ، وهو مآل مذموم مَخُوف.

=سنة ٤٧٧ هـ بدمشق.

ينظر: "طبقات الحفاظ" للذهبي (٢٩/٤)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣٩٧/٨)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (١٢٣/١١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: "تفسير ابن كثير "لابن كثير (٢/٤) و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦١/٤) ، و"تفسير الطبري" للطبري" للطبري" للطبري" للبغوي" للبغوي" للبغوي "١٧٤/١) ، و"زاد المسير في علم التفسير" لابن علي بن محمد الجوزي (٣٣/١٢).

كما ورد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : "إذا تبايعتم بالعينة (١)، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلاً لا يترعه حتى ترجعوا إلى دينكم " (٢) .

فثبت أن الطبع ولو كان يكره قتال أعداء الله، فَفيه خير كيثير وبالسضد. ومعلوم أن الأمرين متى تعارضا، فالأكثر منفعة هو الراجح، وهذا هو المراد من قوله - سبحانه: ﴿ وَعَـ سَى أَن تُحِبُ وا شَيْئًا وَهُ وَعَـ سَيَ اللهِ وَالْمَانِ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

### الدليل الرابع:

قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً مَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩] .

وجه الدلالة من الآية :

أنّ الله - سبحانه - شرع القصاص باعتبار ما يؤول إليه من حفظ المُمْتَلَكات والمُهَج، وصولها عن النّهب والاعتداء؛ لأن القاتل إذا علم أنه يُقتل ، والسارق إذا علم أن يدَه تُقطع، انزجر عن صنيعه؛ فكان في ذلك حياة النفوس .

قال الحافظ ابن كثير (٤):

"وقوله : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩] ، يقول تعالى : وفي شرع القصاص لكم – وهو قتل القاتل – حكمة عظيمة لكم ، وهي بقاء اللهج وصوفها ، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه ، فكان في ذلك حياة النفوس ، وفي الكتب المتقدمة : القتل أنفى للقتل ، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح ، وأبلغ ، وأوجز " .

وقال القرطبي – رحمه الله – <sup>(ه)</sup> :

\_\_\_

<sup>(</sup>١) العينة: هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الـــثمن الذي باعها به. ينظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الجزري (٦٧٥/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي (٣٩/٢)، و"تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (٢٥٢/١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (٢١١/١).

<sup>(</sup>٥) هو: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي القرطبي المفسر، له تصانيف مفيدة ، تدل=

"والمعنى: أنّ القصاص إذا أقيم وتحقّق الحكم فيه، ازدجر من يريد قتل آخر ، مخافة أن يقتص منه؛ فحييا بذلك معاً . وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حَمِي قبيلاهما وتقاتلوا ، وكان ذلك داعياً إلى قتل العدد الكثير ؛ فلما شرع الله القصاص قَنِع الكلّ به وتركوا الاقتتال ؛ فلهم في ذلك حياة"(١).

تلك هي الأدلة من القرآن الكريم الـشاهدة على تأصيل وحُجِّية قاعدتنا "اعتبار اللهوت".

ثانياً : الأدلة من السنّة على حُجّيّة قاعدة "اعتبار المآلات" :

الدليل الأول : ترك النبي ﷺ نقض الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام :

فقد روى الشيخان (٢) عن عائــشة رضــي الله عنــها قالــت : قــال لي رســول الله ﷺ : "لولا حداثة عهد قومك بالكفر ، لنقضت الكعبة ، ولجعلتــها علــى أســاس إبــراهيم ، فــإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت ، ولجعلت لها خلفاً" .

فتأسيس البيت على قواعد إبراهيم فيه مصلحة عظيمة ، وهي ردّ البيت إلى قواعده التي أمر الله أن يبنى عليها ، ولكن لما كان مآل هذا الفعل؛ ارتداد الداخلين في الإسلام ، وهو مفسدة عظيمة، بإزاء إعادة التأسيس المشروع - رأى الله - وهو الذي لا ينطق عن الهوى - أنَّ المَنْع أرجح؛ لذلك المآل الذي جاء الإسلام بدَفْعه.

قال النووي - رحمه الله - <sup>(٣)</sup> :

=على كثرة اطلاعه ، ووفور علمه ، منها في التفسير : " الجامع لأحكام القرآن " ، توفي ليلة الاثنين ، التاسع من شوال سنة ٦٧١هـــ ، رحمه الله .

ينظر: "الدِّيباج المُذهب" لابن فرحون (٣٠٨/٢-٣٠٩)، و"الوافي بالوفيات" للصفدي (١٢٢/٢-٢٢)، و"شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (٥٨٤/٧) .

<sup>(</sup>١) ينظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/٥٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١٥٨٥) ومسلم (١٣٣٣) واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) هو: الإمام الحافظ محيي الدين، أبو زكريا، يجيى بن شرف الدِّين النووي الشافعي صاحب التصانيف النافعة المشهورة، منها: "شرح صحيح مسلم"، و"رياض الصالحين"، و"الأذكار"، و"الأربعين"، وغيرها، كانت وفاته - رحمه الله - سنة (٦٦٧هـ).

ينظر: "طبقات الشافعية" للسبكي (٥/٥)، و"شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (٦١٨/٧) .

"وفي هـذا الحـديث دليـل لقواعـد مـن الأحكام، منـها: إذا تعارضـت المـصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذّر الجمـع بـين فعـل المـصلحة وتـرك المفسدة، بـدئ بالأهم ؛ لأن النبي الخير أن نقض الكعبة وردّها إلى ما كانـت عليـه مـن قواعـد إبـراهيم - عليه السلام - مصلحة ، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه ، وهي خـوف فتنـة بعـض مـن أسلم قريباً ، وذلك لما كانوا يعتقدون من فضل الكعبـة ، فـيرون تغييرهـا عظيمـاً؛ فتركهـا

ولمّا همّ أبو جعفر المنصور أن يبني البيت على ما بناه ابن النوّبير على قواعد إبراهيم، شاور مالكاً في ذلك، فقال له مالك: "أنشُدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلاّ غيره، فتندهب هيبته من قلوب الناس" (٢). فصرفه عن رأيه فيه ؛ لما ذكر من ألها تصير سُنّة متبعة باجتهاد أو غيره، فلا يثبت على حال. وقول الإمام مالك - رحمه الله - بُرهان على فقه عظيم، وتَنَوُّر بديع لاعتبار المآلات.

# الدليل الثاني : إعراضه ﷺ عن قتل المنافقين :

ورد في الصحيحين (٣): عن جابر بن عبدالله \_\_ رضي الله عنهما \_\_ قال : كنا في غزاة فقال عبدالله بن أبي: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذل ، فقال عمر ابن الخطاب في الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي الله أصحابه" .

ووجه الدلالة: أن النبي على كان يُعْرِض عن قتل المنافقين مع أن موجب القتل قائم، وهو: باطن الكفر مع ظاهر الإيمان، والسعي في الأرض بالإفسساد، فكان قتلهم مشروعا، بل هو مصلحة رَاجحة؛ لما فيه من دفع مفسدة كفرهم، وبثهم الدسائس بين المسلمين.

ولكن لما كان مآل ذلك؛ تنفير الناس من الدخول في الإسلام، وقولهم: إن محمداً يقتل أصحابه؛ تركه النبي على الأن مفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم ، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل .

(٣) أخرجه البخاري (٤٩٠٥)، (٤٩٠٧) ، ومسلم (٢٥٨٤) .

<sup>(</sup>۱) في "شرحه على صحيح مسلم" لهذا الحديث ( $^{8}/^{9}$ ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٣٢٩/٣).

اعتبار المآلات

الدليل الثالث: صلاح الحديبية.

ومِن أدِلَّة السُّنَّة على تَأْصيل قاعدة "اعتبار المآلات"، ما رواه البخاري ومسلم (١):

عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال : صَالَحَ النبي الله المسركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء : على أنَّ من أتاه من المسركين ردَّه إلىهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه ، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم ها ثلاثة أيام ، ولا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح : السيف ، والقوس ونحوه ، فجاء أبو جندل يَحْجُل في قيوده ، فَردَّه إليهم ".

فَبَادِي الرَّأَي، أَنَّ صلح الحديبية (٢) فيه جَوْر على المسلمين ، وتَلْمَ لِعِزَّتِهم، إذْ كيف يرد إلى الله ورسوله على المشركين من جاء مسلما، وتَرك الأهل والأمان، وهاجر إلى الله ورسوله على الشعق هذا الأمر على الصحابة وأعظموه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٠٠)، ومسلم (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) الحديبية: بالتخفيف والتشديد، موضع قرب مكة، سميت بذلك: بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع، بينها وبين مكة مرحلة (أي في حدود ٢٠ كيلوا تقريبًا)، وتسمى اليوم بالشميسي، وهي حدود الحرم من الناحية الغربية، وهي أبعد الحل من البيت، واشتهرت بالصلح المعروف. ينظر: "معجم البلدان" (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٨٥).

قال الإمام النووي – رحمه الله – (۱): قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة ، وفوائده المتظاهرة ، التي كانت عاقبتها فتح مكة ، وإسلام أهلها، ودخول الناس في دين الله أفواجا ، وسمعوا أحوال النبي على مفصلة بجزئياتها، ومعجزاته الظاهرة ، وأعلام نبوته المتظاهرة وحسن سيرته، وجميل طريقته ، وعاينوا بأنفسهم كثيرًا من ذلك ، قال تعالى : ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللّهِ وَالْفَتَحُ ۞ وَرَأَيْتَ النّاسَ وَحَدِينَ اللّهِ أَفُواجًا ﴾ [النصر: ١-٢].

والأدلة على هذا الأصل العظيم الظَّاهر، والاعتبار الباهر، من سنة المصطفى الأمين الأمين متوافرة متضافرة، وأكثر من أن تحصى .

ثالثًا : الأدلِّلة من فقه الصَّحابة على حُجِّيَّة قاعدة "اعتبار المآلات":

# ١- جمع المصحف:

لجَمْعِ القرآن بين دَفَّين، شأن عَظيمٌ في إسعاف الحال، واعتبار صلاح الغاية، وحُسسْن المآل. وبيان ذلك: أن عمر المُلْهَم ﷺ مَن القتل قد استحر بالقُرَّاء من الصحابة رضوان الله عليهم من مُتَلَمِّحًا أنْ قَدْ يكون مآل ذلك ذهاب كشير من القرآن بالرُّغم من أنَّ النبي ﷺ لم يَفْعَلْه ولا أمر به حَتَّ الفاروق ﷺ أبيا بكر شها على هذا الأمر الجلل، فهرع الصحابة إلى جمع القرآن باعتبار المآل؛ لما في ترك جمعه من مَظنَّة ضياع كتاب الله ﷺ واحتمال حصول الخلاف في قراءته، ومن ثمَّ نُشُوب الخلاف بين الصحابة الله على وتلك - بلا شك - أمور محذورة، ومآلات مُحْتَرَزة، ويأتي دليل هذا الاعتبار:

في ما رواه البخاري (٢) عن ابن السّبّاق " أن زيد بن ثابت الأنصاري ﴿ وكان محمـن فقال أبو بكر الله اليمامة وعنده عمـر فقال أبو بكر الله اليمامة وعنده عمـر فقال أبو بكر القتل عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرَّ يـوم اليمامـة بالناس وإني أخـشى أن يـستحرَّ القتـل بالقرَّاء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعـوه ، وإنّـي لأرى أن تجمع القـرآن . قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسـول الله الله ؟ فقـال عمـر : هـو و الله خير . فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لـذلك صـدري، ورأيـت الـذي رأى عمـر. قال زيد بن ثابت : وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكـر : انـك رجـل شـاب عاقـل قال زيد بن ثابت : وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكـر : انـك رجـل شـاب عاقـل

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٦٧٩).

# ٢ - قتل الجماعة بالواحد:

من الأحكام المتقررة في صفة القصاص، ﴿ أَنَّ النَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَفْنِ وَالْمَنْنِ وَالْمُوْرَة فِي صفة القصاص، ﴿ أَنَ النَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْمُورَة فِي صَاصُ ﴾ [المائدة: ٤٥] ، ولكن إذا قتل الجماعة الواحدة هل نعطّل القصاص؛ تمسكا بانتفاء التماثل ، واحتجاجا بعدم تعيين القاتل في شخص بعينه فرارا من القصاص الذي يستوجبه القاتل إذا كان فردا واحدا بعينه؟ كلاً! لا نُعطّل القصاص، بل نستصحب قاعدة "اعتبار المآلات" ونصير في الحكم والفتوى – إن أغيّتنا الأدلة – إلى مقاصد الشريعة وحكمها، تأسّيًا بالاجتهاد المقاصدي والمصلحي لأمير المؤمنين عمر هذه ودليل صحة هذا الاعتبار، ما رواه سعيد بن المسيب (١) ، أن عمر بن الخطاب في قتل نفراً ، همة أو سبعة برَجُل واحد، قتلوه قتل غيله، وقال عمر : "لو

قال ابن رشد (٣): فعمدة من قَتَلَ بالواحد الجماعة: النظر إلى المصلحة، فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما نَبَّه عليه الكتاب في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ

<sup>(</sup>١) هو: إمام التابعين، سعيد بن المُسيَّب بن حزن، العابد الزاهد، من أحفظ الناس لأحكام عمر ، سُمِّي (١) هو: إمام التابعين، توفي بالمدينة سنة (٤٩هـ).

ينظر: "العبر" لمحمد الذهبي (٢/١)، "سير أعلام النبلاء" لمحمد الذهبي (١١/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الموطأ" لمالك بن أنس بن مالك الأصبحي (٢٥٥٢) باب ما جاء في الغيلة والسحر .

<sup>(</sup>٣) هو: الإمام أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المالكي، أوحد أهل زمانه في طريقة=

حَيَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ١٧٩] وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة (١).

#### ٣- طلاق الثلاث:

كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد في عهد الرسول و أبي بكر وسنتين من خلافة عمر - رضي الله عنهما-، يقع طلقة واحدة، فلما كثر ذلك في عصر عمر هم، وصار الرجل يتلفظ بطلاق زوجته ثلاثاً لأدنى سبب، ولَمَّا كان مآل ذلك التلاعب بأمر الطلاق، قال عمر هه فيما رواه مسلم (٢) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: " إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم" ؛ حسماً لتلاعبهم، وتجاوزهم في استعمال المشروعات، وكي لا يستهينوا بألفاظ الطلاق ويُكثروا منها.

رابعًا: الأدلة على صحّة قاعدة "اعتبار المآلات" عقلا:

قال الشاطبي<sup>(٣)</sup> : و"الدليل على صحّة اعتبار المآلات أمران :

أحدهما: أن التكاليف - كما تقدّم - مـشروعة لمـصالح العباد، ومـصالح العباد: إما دنيوية، وإما أخروية .

أما الأخروية : فراجعة إلى مآل المكلّف في الآخرة؛ ليكون من أهــل النعــيم لا مــن أهــل الجحيم .

وأما الدنيوية: فإن الأعمال - إذا تأملتها - مقدمات لنتائج المصالح ، فإنها أسباب لمسبات هي مقصودة للشارع ، والمسببات هي مالات الأسباب ، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب ، وهو معنى النظر في المآلات .

والثاني: أنَّ مآلات الأعمال: إما أن تكون معتبرة شرعاً، أو غير معتبرة ، فإن اعتبرت فهو المطلوب ، وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك

<sup>=</sup>الفقه، جمع كثيرًا من العلوم النقلية والعقلية، امتحن آخر حياته. توفي سنة ثلاثين وخمسمائة (٥٣٠هـــ). ينظر:"بُغية الملتمس" للضبي (ص ٥١ ت ٢٤)، و"الديباج المذهب" لابن فرحون (٢٥٧/١).

<sup>(</sup>١) ينظر: "بداية المحتهد" للقرطبي ص (١٦٥٧) دار ابن حزم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر : "الموافقات" للشاطبي (٤/١٩٥٥-١٩٦).

الأعمال ، وذلك غير صحيح ؛ لما تقدّم من التكاليف لحصالح العباد ، ولا مصلحة تتوقع مطلقاً مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد، وأيضاً، فإن ذلك يؤدي إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروع، ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع ، وهو خلاف وضع الشريعة، كما سبق".

# المبحث السابع : أقسام قاعدة "اعتبار المآلات ":

الأعمال المأذون فيها بالنسبة لمآلها تنقسم إلى أقسام:

الأول : ما يكون مآله إلى المفسدة قطعياً ، أعنى: القطع العادي، كحفر بئر خلف باب الدار في الظلام ، بحيث يقع الداخل فيه ولابد ، وشبّهُ ذلك .

الثاني : ما يكون مآله إلى المفسدة نادراً ، كحفر بئر بموضع لا يــؤدي غالبــاً إلى وقــوع أحد فيه ، وكَأَكْل الأغذية التي غالبها لا يَضر أحدًا ، وما أشبه ذلك .

الثالث : ما يكون مآله كثيراً لا نادراً ، وهو على وجهين :

أحدهما : أن يكون غالباً ، كبيع السلاح من أهل الحرب ، والعنب لخمّار ، وما يغش به ممن شأنه الغش ، ونحو ذلك .

والثاني : أن يكون كثيراً لا غالباً ، كمسائل بيوع الآجال .

وإليك بَيَان القول في هذه الأقسام:

القسم الأول :ما كان قطعي التحقق:

أي: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعياً ، أعني: القطع العادي ، كحفر بئر خلف باب الدار في الظلام ، بحيث يقع الداخل فيها بلا بد، فهذا يحرم فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها ، وكذلك إلقاء السُّمِّ في أطعمتهم ، وسبُّ الأصنام عند من يُعلمُ من حالم أنه يَسسُبُّ الله تعالى عند سبها (١) . وشبه ذلك .

القسم الثاني: ما كان نادر التحقق:

أي: ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً ، كحفر البئر بموضع لا يودي - غالباً - إلى وقوع أحد فيه ، وكالمنع من زراعة العنب؛ خشية الخمر، فإنه لم يقل به أحد ، وأكل الأغذية التي غالبها لا تضر أحداً ، وكالمنع من المجاورة في البيوت؛ خشية الزنا، وشبه

<sup>(</sup>١) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٣٩٨/٢ ، ٣٩٠).

ذلك، فهذا على أصله من الإذن ، لأن المصلحة إذا كانت غالبة ؛ فلا اعتبار بالندور في انخرامها ، إذ لا توجد في العادة مصلحة عَرِيَّة عن المفسدة جملة ؛ إلا أنّ السشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة ، ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود ، ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة - مع معرفته بندور المضرة عن ذلك - تقصيراً في النظر ، ولا قصداً إلى وقوع الضرر ؛ فالعمل إذاً باق على أصل المشروعية .

والدليل على ذلك، إباحة القصر في المسافة المحدودة ، مع إمكان عدم المشقة كالملك المترفّة ، ومنعه في الحضر بالنسبة إلى ذوي الصنائع المشاقّة ، وكذلك إعمال خبر الواحد والأقيسة الجزئية في التكاليف ، مع إمكان إخلافها والخطأ فيها من وجوه ، لكن ذلك نادر ؛ فلم يعتبر ، واعتبرت المصلحة الغالبة (١) .

القسم الثالث: ما كان ظنّي التحقق:

وينقسم إلى قسمين:

أوَّلُهما: ما هو مظنون على وجه الغلبة :

أي: ما يكون ترتب المفسدة فيه، من باب غلبة الظن ، لا من باب العلم القطعي ، ولا يعد نادراً: كبيع السلاح من أهل الحرب، والعنب للخمار، وما يغش به ممن حالم الغش، ونحو ذلك ، ففي هذه الحالة يلحق الغالب بالعلم القطعي ويحرم هذا الفعل .

قال الشاطبي (٢): "ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنيّاً ؛ فيحتمل الخلاف ، أمّا أن الأصل الإباحة والإذن ؛ فظاهر ، كما تقدم (٣) ، وأما أن الضرر والمفسدة تلحق ظنّا ؛ فهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع من الوجهين المذكورين ، أم لا، لجواز تخلفهما؟ وإن كان التخلف نادراً ، ولكن اعتبار الظن هو الأرجح لأمور :

أحدهما : أنَّ الظنّ في أبواب العمليات جار مجرى العلم ؛ فالظاهر جريانه هنا .

(٣) في القسم الثاني: من كونه نادرًا.

<sup>(</sup>١) ينظر: "الموافقات" للشاطيي (٢/٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

والثاني : أنّ المنصوص عليه من سدّ الله والله عند الله عند القسم ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسُنُواْ اللَّهِ عَن سَبُ اللَّهِ فَيَسُنُواْ اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٨] ؛ فاله الله عَدُوا بغير عِلْمٍ الله عَن سَب آلهتنا ، أو لنسُبَّنَ إلهك . فترلت .

وفي الصحيح: "إنّ من أكبر الكبائر شتمَ الرجل والديه". قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: "نعم! يسب أبا الرجل فيسبب أباه، ويسبب أمه فيسبب أمّه"(١). وكان عليه الصلاة والسلام يكفّ عن قتل المنافقين؛ لأنه ذريعة إلى قول الكفار: إنّ محمداً يقتل أصحابه.

ونحى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا للبنبي الله السنبي الله البقرة: ١٠٤] مع قصدهم الحسن ؛ لاتخاذ اليهود لها ذريعة إلى شتمه عليه الصلاة والسلام ، وذلك كشير، كله مبني على حُكْم أصله ، وقد ألبس حكم ما هو ذريعة إليه (٢) .

وهذه الأدلة كلها من باب غلبة الظن، فمن الممكن أن يسسب الرجل أبا الرجل ولا يسبب والديه، ولكن هذا نادر .

والثالث : أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهى عنه .

ثانيهما: ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً .

وهذا القسم يحرم؛ لأنه قد يشرع الحكم لعلة، مع كون فواقسا كشيراً؛ كحدد الخمسر؛ فإنه مشروع للزجر، والازدجار به كثيرًا لا غالبًا، فاعتبرنا الكثرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل؛ فالأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه، كما أن الأصل في مسألتنا: الإذن، فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزجر، وخروجه عن الأصل هنا من الإباحة ؛ لحكمة سدّ الذريعة إلى الممنوع.

وأيضاً ؛ فإن هذا القسم مشارك لما قبله في وقـوع المفــسدة بكثــرة ، فكمــا اعتــبرت في المنع هناك ؛ فلتعتبر هنا كذلك .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٧٣٥)، ومسلم (٩٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٣٦٠/٢).

الأدلة على تحريم هذا القسم (ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرًا، لا غالبًا ولا نادرًا) :

وردَت آثار صحاح بتحريم أمور كان الأصل فيها الحلل والإباحة؛ لأنها تودي في كثير من الأحوال إلى مفاسد ، ومن ذلك نَهْيه عليه الصلاة والسلام عن الخليطين ؛ لأنه غالبًا ما يَتَخمَّر ، وعن شرب النبيذ بعد ثلاث ؛ لأنه في كثير من الأحوال يُسكر ، وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها . وبيَّن عليه الصلاة والسلام أنه إنما نهدى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة ؛ فقال : "إذاً تجعلها مثلَ هذه"(١) وأشار بيده يصف ذلك ، يعني أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مشل هذا ، ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليست بغالبة في العادة وإن كثر وقوعها.

ونحى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وقال : "إنكم إذا فعلمتم ذلك قطعتم أرحامكم" (٢) ، وحرَّم نكاح ما فوق الأربع ؛ لقوله تعالى : ﴿ ذَلِكا أَدْنَى اللّا تَعُولُواْ ﴾ [النساء:٣] ، وحرَّم خطبة المعتدة تصريحاً ونكاحها، وحررَّم - عليه الصلاة والسلام - الخلوة بالمرأة الأجنبية ، وأن تسافر مع غير ذي مَحْرَم ، لئلا تقع الفاحشة في الغالب، ولهى عن بناء المساجد على القبور ، وعن الصلاة إليها ، لئلا تعبد من دون الله. وحررّم على المرأة في عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعي النكاح؛ لئلا يكون ذريعة إلى التزويج في العدّة، وكذلك الطيب وعقد النكاح للمُحْرم ، إلى غير ذلك عما هو ذريعة ، وفي القصد إلى الإضرار والمفسدة فيه كثرة ، وليس بغالب ولا أكثري ، والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم ، والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة ، فإذا كان هذا معلوماً على الجملة والتفصيل ؛ فليس العمل عليه ببدع في الشريعة ، بيل هو أصل من أصوفا ، راجع إلى ما هو مكمل ؛ إما لضروري ، أو حاجى ، أو تحسيني (٢) .

# المبحث الثامن : القواعد المبنية على أصل قاعدة "اعتبار المآلات" :

تَفَرَّع عدد من القواعد المبنية على أصل قاعدة "اعتبار المآلات"، ومنها: أولاً: قاعدة سدّ الذرائع وشروط إعمالها مبنى على "اعتبار المآلات".

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٢٤٦٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المعجم الكبير" للطبراني (١٩٣١)، و"التلخيص الحبير" للعسقلاني (١٦٧/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٣/٣٦٣-٣٦٤) .

اعتبار المآلات

ثانياً : قاعدة فتح الذرائع ووجه رجوعها إلى أصل "اعتبار المآلات" .

ثالثًا: قاعدة الحيل وردها إلى أصل "اعتبار المآلات".

رابعًا : قاعدة الأمور الضرورية والحاجية إذا اكتنفها مــن الخـــارج مـــا لا يرضــــى شـــرعاً ووجه رجوعها إلى أصل "اعتبار المآلات".

خامسًا : قاعدة إبقاء الحالة على ما وقعت عليه، ووجه رجوعها إلى "اعتبار المآلات" .

سادسًا : قاعدة تحقيق المناط الخاص ووجه رجوعها إلى أصل "اعتبار المآلات" .

سابعًا: قاعدة تقييد الشخص في استعمال حقه ووجه رجوعها إلى قاعدة "اعتبار المآلات".

ثامنًا: الاستحسان ويشمل:

أ - تعريف الاستحسان لغةً وشرعًا.

ب - رجوع قاعدة الاستحسان إلى أصل "اعتبار المآلات" .

أولا: قاعدة "سد الذرائع" وشروط إعمالها مبنى على "اعتبار المآلات":

الأصل في قاعدة الذرائع هو النظر في مآلات الأفعال ، فإذا كان الفعل المباح يـؤول إلى مفسدة فإنه يمنع ويسد .

قال الشاطبي (١) : قاعدة الذرائع: حقيقتها التوسّــل بمــا هــو مــصلحة إلى مفــسدة فــان عاقد البيع أولاً على سلعة بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز ، من جهة ما يتــسبب عـن البيـع مـن المصالح على الجملة ، فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤدياً إلى بيع خمــسة نقـــداً بعــشرة إلى أجـــل ، بأن يشتري البائع سلعته من مشتريها بخمسة نقداً ؛ فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من مشتريها منه خمسة نقداً بعشرة إلى أجل ، والسلعة لغو لا معنى لها في هذا العمل ؛ لأن المصالح التي لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شيء ، ولكن هذا بـشرط أن يظهر لذلك قصد ويكثر في الناس بمقتضى العادة .

و قال القرافي<sup>(٢)</sup>:

(١) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (١٩٩/٤).

<sup>(</sup>٢)هو: الإمام أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس ، شهاب الدين الصنهاجي القرافي ، مــن علمـــاء المالكية. له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها : "أنوار البروق في أنواع الفروق" ، و"الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام" ، و "الذحيرة" في فقه المالكية توفي عام (٦٨٤هـ) . =

"وربما عبَّرَ عن الوسائلِ بالذرائع ، وهو اصطلاحُ أصحابنا ، وهذا اللفظُ المشهورُ في مذهبنا ، ولذلك يقولون: سدُّ الذرائع، ومعناهُ: حَسسْمُ مادة وسائلِ الفساد؛ دَفْعاً لها . فمتى كان الفعلُ السالمُ عن المفسدة وسيلةٌ للمفسدة، مَنعَ مالكُ من ذلكَ الفعلِ في كثير من الصور" (١).

"فالأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال ، فيأخذ الفعل حكماً يتفق مع ما يؤول إليه ، سواءً أكان يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل ، أم لا يقصده ، فإذا كان الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب ، وإن كان لا يؤدي إلا إلى شرً ، فهو منهي عنه .

وأن النظر إلى المآلات - كما ترى - لا يلتفت إلى نيـة الفاعـل ، بـل إلى نتيجـة العمـل وثمرته . وبحسب النتيجة يحمد الفعل أو يذم ، ألا ترى أن الله تعالى لهـى عـن سـب الأوثـان ، مع ألها باطل، في باطل فقد قال تعـالى : ﴿ وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بغير علم ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

وقال تعالى : ﴿ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا ... ﴾ [البقرة: ١٠٤]، وكان النهي؛ لأن اليهود اتخذوا من قول راعنا شتماً للنبي، فنُهي المسلمون عن النطق بما سداً للذريعة"(٢) .

وقد ثبت الأخذ بالذرائع وإعطاؤها حكم ما تؤول إليه بنصوص كثيرة، قد اجتمعت على معنى واحد وأفادت فيه القطع ، وهو أن الفعل إذا كان مأذوناً فيه لما يترتب عليه من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، ولكنه في نفس الوقت ذريعة إلى تفويت مصلحة أهم أو حدوث ضرر أكبر ، فإن الشارع يقصد إلى المنع من هذا الفعل؛ تحصيلاً لأرجع المصلحتين ودفعاً لأشد الضررين (٣) .

# الشرط الأول:

أن يؤدي الفعل المأذون فيه إلى مفسدة .

=ينظر : "الديباج المذهب" لابن فرحون (٦٢-٦٧)، و"شجرة النور الزكية" لمحمد مخلوف ص(١٨٨-١٨٩).

\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر: "الفروق" لأحمد الصنهاجي (١/ ٤٥١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: "أصول الفقه" لمحمد أبو زهرة ص (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: "نظرية المصلحة "لحسين حامدحسان ص (٢٢٢)، و "قاعدة سدّ الذرائع المحمود حامدعثمان ص (٢٤٥).

قال القرافي (١): فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة، وسيلة للمفسدة، مُنع من ذلك.

وقال الشاطبي <sup>(٢)</sup>: قاعدة الذرائع: التوسُّل بما هو مصلحة، إلى ما هو مفسدة.

# الشرط الثاني:

أن تكون المفسدة المتذرَّع إليها بالفعل المشروع، مساوية أو راجحة على مصلحة ذلك الفعل .

قال القرافي (٣): "قد تكونُ وسيلةُ المحرم غيرَ محرمة؛ إذا أفضت إلى مصلحة راجحة، كالتوسُّلِ إلى فداء الأسارى بدفع المالِ للكفار الذي هو محرَّمٌ عليهم الانتفاع به، بناءً على ألهم مخاطبونَ بفروع الشريعة عندنا ، وكدفع مالٍ لرجل يأكله حراماً حيى لا يني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك ، وكدفع المال للمحارب؛ حتى لا يقع القتال بينه وبين صاحب المال، عند مالك - رحمه الله تعالى - ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيراً .

فهذه الصورُ كلُّها لدفع وسيلة المعصية بأكــل المــال ، ومــع ذلــك، فهــو مــأمور بــه؛ لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة".

قال الشاطبي (3): "ومن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك ، وإعطاء المال للمحاربين ، وللكفار في فداء الأسارى ، ولمانعي الحاج حتى يؤدي خراجاً .

كل ذلك انتفاعٌ أو دفع ضرر بتمكين من المعصية . ومن ذلك طلب فضيلة الجهاد، مع أنه تعرض لموت الكافر على الكفر ، أو قتل الكافر المسلم . بل قال عليه المصلاة والسلام : "وَدِدتُ أَنِي أَقِيلُ فِي سبيل الله ثم أحيا ثم أقتال "(٥) الحديث ، ولازم ذلك دخول قاتله النار ، وقول أحد ابني آدم : ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِك ﴾ [المائدة: ٢٩] ، بل العقوبات كلها جلب مصلحة أو درء مفسدة ، يلزم عنها إضرار الغير ، إلا أن ذلك كله إلغاء لجانب المفسدة؛ لأنها غير مقصودة للشارع في شرع هذه الأحكام، ولأن جانب الجالب والدافع أولى" .

<sup>(</sup>١) ينظر: "الفروق" للقرافي (٢/٥٠/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٤/١٩٩-١٩٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "الفروق" للقرافي (٢/٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٢/٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه "البخاري" (٣٦)، ومسلم(١٨٧٦).

قال شيخ الإسلام<sup>(١)</sup>:

"الخامس: أن النهي إنما كان لسد الذريعة ، وما كان لسد الذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة ، وذلك أن الصلاة في نفسها من أفضل الأعمال ، وأعظم العبادات ، كما قال النبي على: "استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة"(٢)، فليس فيها نفسها مفسدة تقتضي النهي ، ولكن وقت الطلوع والغروب الشيطان يقارن الشمس ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، فالمصلي حينئذ يتشبه بهم في جنس الصلاة ، فالساجد وإن لم يكن يعبد معبودهم ، ولا يقصد مقصودهم لكن يشبههم في الصورة ، فالساجد وإن لم يكن يعبد معبودهم ، ولا يقصد مقصودهم لكن يشبههم في الصورة ، فنهى عن الصلاة في هاذين الوقتين سداً للذريعة حتى ينقطع التشبه بالكفار ، ولا يتشبه بهم المسلم في شركهم . كما نحى عن الخلوة بالأجنبية ، والسفر معها ، والنظر إليها؛ لما يفضي إليه من الفساد ، ونهاها أن تسافر إلا مع زوج ، أو ذي محرم . وكما نحى عن سبت

ثم إن ما نهى عنه لسلة الذريعة يباح للمصلحة الراجحة ، كما يباح النظر إلى المخطوبة ، والسفر بها إذا خيف ضياعها ، كسفرها من دار الحرب ، مشل سفر أم كلثوم ، وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطّل ، فإنه لم ينه عنه ، إلاّ لأنه يفضى إلى المفسدة ، فإذا كان مقتضياً للمصلحة الراجحة لم يكن مفضياً إلى المفسدة" .

### الشرط الثالث:

أن يكون أداء الفعل المأذون فيه إلى المفسدة كثيراً ، فإن قاعدة الذرائع لا تعين أن كل فريعة إلى ممنوع تمنع ، بلل في المسالة تفصيل . قال القرافي : "وليس سدُّ الذرائع من خواصِّ مذهب مالك - رحمه الله - ، كما يتوهَّمه كثيرٌ من المالكية ، بل الذرائع ثلاثة أقسام :

الأول: قسم أجمعت الأمة على سده ، ومنعه ، وحسمه ، كحفر الآبار في طُرُق المسلمين ، فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها ، وسبّ الأصنام عند من يُعلَمُ من حاله أنّه يسببُّ الله تعالى عند سبّها، وشبه ذلك.

(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٧٧) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) ينظر: "الفتاوى" لابن تيمية (١٨٦/٢٣) .

الثاني : قسم أجمعت الأمة على عدم منعه ، وأنه ذريعة لا تسد ، ووسيلة لا تحسم ، كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر ، فإنه لم يقل به أحد ، وكالمنع من الجاورة في البيوت خشية الزنا .

الثالث: قسم اختلف فيه العلماء هل يُسسَدُّ أم لا؟ كبيوع الآجال - عندنا - كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر ، فمالك يقول: إنه خرج من يده خمسة الآن ، وأخذ عشرة آخر الشهر ، فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة على أجل؛ توسَّلا بإظهار صورة البيع لذلك . على أقوال لأهل العلم في هذه المسألة.

وكذلك اختلف في النظر إلى النساء هل يَحــرُمُ ؛ لأنــه يــؤدي إلى الزنــا ، أو لا يحــرم؟ والحكمُ بالعلم هل يحرم ؛ لأنه وسيلةُ للقضاء بالباطل من القضاة السوء أولا يحرم؟

وكذلك اختُلفَ في تضمين الصُنَّاع ؛ لأهم يؤثرون في السلع بـصنعتهم ، فتـتغير السلع فلا يعرفها ربحا إذا بيعت فيضمنون سـداً لذريعـة الأخـذ أم لا يـضمنون ؛ لأهـم أجـراء ، وأصل الإجارة على الأمانة؟ قولان ، وكذلك تضمين حَمَلَةِ الطعام لـئلا تمتـد أيـديهم إليـه ، وهو كثيرٌ في المسائل ، فليس سدُّ الذرائع خاصاً بمالك \_ رحمه الله \_ بل قـال بهـا هـو أكثـر من غيره ، وأصل سدّها مُجْمَعٌ عليه" (١).

# ثانيا : قاعدة "فتح الذرائع" ووجه رجوعها إلى أصل "اعتبار المآلات" :

سبق القول: أن الأصل في اعتبار الذرائع هو النظر في ما الأفعال، حيث يأخذ الفعل حكم ما يتفق مع ما يؤول إليه ، فإذا كان الفعل المباح يؤول إلى فساد فإنه يمنع ويسدّ، وهو ما يُطلق عليه الفقهاء: بسدّ النرائع . وإذا كان الفعل المحرّم يؤول إلى مصلحة أرجح من المفسدة المترتبة عليه؛ تفتح النرائع باعتبار المال ، وإليك - وفقك الله - بعض الأمثلة على ذلك :

# المثال الأول:

الأصل أنّ دفع المال للمحارب محرّم؛ لما فيه من تقويـــة لـــه ، وظُهـــورٍ علـــى المـــسلمين . ولكن لما كان مآل ذلك إنقاذ الأسرى المسلمين من القتـــل، والاســـترقاق، والفتنـــة في الــــدين، ونُصْرَة الإسلام؛ فتحت هذه الذريعة باعتبار هذه المآلات المحمودة .

فمصلحة تخليص الأسير المسلم، وإنقاذه من الرق، أرجح في ذاتها من دفع المال للعدو يتقوى به علينا .

<sup>(</sup>١) ينظر: "الفروق" لأحمد بن إدريس الصنهاجي (١/١٥٥-٤٥١).

اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١عتبار المآلات \_\_\_\_\_\_\_

### المثال الثاني:

إعطاء المال لمن يقطعون الطريق على الحجاج ، ويمنعوهم أن يصلوا إلى البيت الحرام: فعل غير مشروع؛ لأنه إعانة لهؤلاء على أكل أموال الناس بالباطل ، ولكن لما كان مآل ذلك تفويت مصلحة أهم، وهي: أداء فريضة الحج فتحت هذه الذريعة باعتبار المآل.

#### المثال الثالث:

منع التجار من تحصيل أرزاقهم وكسب معايشهم؛ بتلقي الركبان وتحقيق بعض الأرباح ، منعٌ من عمل الأصل فيه الإباحة والنَّدْب ؛ لأنه أمر ضروري أو حاجي، ولكن للا كان المنع من التلقي ذريعة إلى مصلحة راجحة، وهي: مصلحة أهل السوق ، العامّة، أُجيز مَنْع التَّلَقِّي؛ ترجيحاً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصّة. قال النبي على المتعلقة الركبان "(١).

### المثال الرابع:

ومنع أبي بكر الصديق شه من التجارة والسعي على الأولاد؛ لتَولِّله الخلافة، مَنْعَ من مصلحة ضرورية . وهو فعل - في ظاهره - غير مشروع، ولكن لَّا كان هذا المنع ذريعة الى مصلحة راجحة ألا وهي مصلحة عامَّة المسلمين والنظر في مصالحهم ، أقدم الصحابة على منع أبي بكر هم من ذلك التكسب، وكفايته من بيت مال المسلمين .

# ثالثًا: قاعدة الحيل وردها إلى أصل "اعتبار المآلات":

قال الشاطبي (٢): "فإن حقيقة الحيلة: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله - في الظاهر - إلى حكم آخر ، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشرع في الواقع". وفي ذلك مساس بأحكام الشارع، وتطاولٌ عليها.

# ومن أمثلة ذلك:

# المثال الأول: في أداء الزّكاة:

الواهب ماله عند رأس الحول فراراً من الزكاة ، فإنّ أصل الهبة على الجواز ، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعاً ، فإنّ كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة ، فإنّ جمع بينهما على هذا القصد ، صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة ، وهو مفسدة، ولكن بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٨)، ومسلم (١٥٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٢٠١/٤).

الزكاة المقصود بمشروعيتها رفع رذيلة السشح ومصطحة إرفاق المساكين ، وإحياء النفوس المعرّضة للتلف ؛ فمن وهب في آخر الحول ماله هروباً من وجوب الزكاة عليه ، ثم إذا كان من حول آخر أو قبل ذلك استوهبه ، فهذا العمل تقوية لوصف الستح وإمداد له ، ورفع لمصلحة إرفاق المساكين ، فمعلوم أن صورة هذه الهبة ليست هي الهبة التي ندب الشرع إليها ؛ لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له ، وتوسيع عليه غنياً كان أو فقيراً ، وجلب لمودته ومو آلفته ، وهذه الهبة على الضد من ذلك ، ولو كانت على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقاً لمصلحة الإرفاق والتوسعة ، ورفعاً لرذيلة الشح ، فلم يكن هروباً عن أداء الزكاة ، فتأمل كيف كان القصد المشروع في العمل لايهدم قصداً شرعياً ، والقصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي!

# المثال الثاني : في نكاح التحليل :

المقصود من النكاح: طلب السسكن والمسودة بسين السزوجين ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْ اللَّهُ الللَّالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

أمَّا نكاح الرجل امرأة ليحلّها لمن طلّقها ثلاثاً ، فقد صار مآل هذا العمل مضادًا لمقاصد الشريعة، حيث كان مقصوده التحليل، لا حقيقة النكاح الذي فيه تكوين الأُسَر والمودّة والسكن والرحمة ، التي لا تتمُّ إلاّ بداوم العشرة .

### المثال الثالث: في بيع العِينة.

وهو أن يبيع سلعة لغيره بمائة وعشرين إلى أجل، ويشتريها منه بمائــة نقــداً ، فــصار مــآل هذا العمل إقراض مائة بمائة وعشرين، وهو عين الربــا. وإدخــال تلــك الــسلعة في الوســط تلبيس وتدليس، أي: محللاً لما حرّم الله ورسوله ، وهي بمترلــة الحَــرُف الــذي لا معــني لــه في نفسه، بل جيء به لمعني في غيره .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۷۸)، وابن ماجه (۲۰۱۱)، والترمذي (۱۱٤٥)، وقال: حديث حسن صحيح.

اعتبار الحالات = 4 5

فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحـة، وإضـمار مـا هـو مـن أكـبر الكبـائر، فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع .

وأيضاً فإن الطريق متى أفضت إلى الحــرام فــإن الــشريعة لا تــأتي بإباحتــها أصــلاً ، لأن إباحتها وتحريم الغاية، جمع بين النقيضين ، فلا يتصور أن يباح شيء، ويحــرّم مـــا يفــضي إليـــه ، بل لابد من تحريمهما أو إباحتهما .

وأيضاً : فإن الشارع إنما حرّم الربا ، وجعله من الكبــائر ، ووصــف آكلــه بمحاربَتــه الله ورسوله ، لما فيه من أعظم الفساد والضرر ، فكيف يتصور - مع هذا - أن يبيح هذا الفساد بأيسر شيء يكون من الحيل؟

قال الشاطبي (١) : "التحيُّل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غيير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر ، مشتمل على مقدمتين : "إحداهما": قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر ، "والأخرى": جعل الأفعال المقصود بها في السشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام - هل يصحّ شرعاً القـصد إليـه والعمـل علـي وفقـه؟ أم لا؟ وهو محل يجب الاعتناء به ، وقبل النظر في الصحة أو عدمها لابد من شرح هذا الاحتيال. وذلك أنَّ الله تعالى أوجب أشياء وحرّم أشياء ، إما مطلقاً من غير قيد ولا ترتيب على سبب ؛ كما أوجب الصلاة ، وحرّم الزبي ؛ وأوجب أيضاً أشياء مرتبة على أسباب ، وحرّه أخر كذلك ؛ كإيجاب الزكاة والكفــارات ، وكتحــريم المطلقــة والانتفــاع بالمغــصوب أو المسروق ، وما أشبه ذلك ، فإذا تسبب المكلّف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه ، أو في إباحة ذلك المحرم عليه ، بوجه من وجوه التــسبب حــتى يــصير ذلــك الواجــب غــير واجب في الظاهر ، فهذا التسبب يسمى "حيلة" و "تحيلاً" كمن أظله شهر رمضان فسسافر ليأكل ، أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو أتلفه بوجه مـن وجـوه الإتـلاف كـي لا يجب عليه الحج ، وكالفرار من وجوب الزكاة هبة المال أو إتلافه ، وهكذا سائر الأمثلة الزوج أو الضرة لتحرم عليه ، أو إثبات حق لا يثبت ؛ كالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين ، وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر ، بفعل صحيح في الظاهر لغو في الباطل".

(١) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٢/٣٧٨).

#### تقسيم الحيل باعتبار المآل:

ثبت أنه إذا كان التحيل بفعل ظاهره الجواز، ومآله ناقض للمصلحة السشرعية، فإنه يحرم، وكذلك إذا قصد بالفعل: الاحتيال على فعل محرَّم، أو إسقاط واجب. وإذا كانت الحيلة لا تناقض المصلحة ولا تمدم أصلاً شرعيًّا، فهي غير داخلة في ما نحن بصدده.

قال الشاطبي<sup>(١)</sup>:

"فإذا ثبت هذا، فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما هدم أصلاً شرعياً وناقض مصلحة شرعية ، فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلاً شرعياً ، ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها ، فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة ، ومرجع الأمر فيها إلى ألها على ثلاثة أقسام :

أحدها: لا خلاف في بطلانه ؛ كُحيَل المنافقين والمرائين .

والثاني: لا خلاف في جوازه ؛ كالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها ، فإن نسبة التحيل ها في إحراز الدم بالقصد الأول من غير اعتقاد لمقتضاها ، كنسبة التحيل بكلمة الإسلام في إحراز الدم بالقصد الأول كذلك ؛ إلا أن هذا مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، بخلاف الأول فإنه غير مأذون فيه ، لكونه مفسدة أحروية بإطلاق . والمصالح والمفاسد الأحروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق ؛ إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة .

"وأما الثالث" فهو محل الإشكال والغموض، وفيه اضطربت أنظار النظار، من جهة أنه لم يَتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني، ولا تبين فيه للسارع مقصد يتفق على أنه مقصود له، ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه، فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعاً فيه، شهادة من المتنازعين بأنه غير مخالف للمصلحة فالتحيل جائز، أو مخالف فالتحيل ممنوع، ولا يصح أن يقال إن من أجاز التحيل في بعض المسائل مقررٌ بأنه خالف في ذلك قصد الشارع، بل إنما أجازه بناء على تحري قصده وأن مسألته لاحقة بقسم التحيل الجائز الذي علم قصد الشارع إليه".

<sup>(</sup>١) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٣٨٧/٢) .

رابعًا: قاعدة "الأمور الضرورية والحاجية إذا اكتنفها من الخارج ما لايرضى شرعاً"، ووجه رجوعها إلى أصل "اعتبار المآلات":

يرى العلماء أن الإقدام على المصالح الضرورية أو الحاجية وإن اعترض طريقها بعض المناكر وما لا يرضى شرعاً سائغٌ ؛ بشرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج، ويمكن التمثيل للذلك بتعاطي البيع والشراء والنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال، مع ضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام والشبهات، وشهود الجنائز وطلب العلم وغيرها، مع تعرض المسلم في كل هذه المعاملات لبعض المنكرات ووقوعه في بعض الشبهات، فهل يترك الزواج والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات حذراً من الوقوع في بعض المناكر التي عمّت بها الأسواق، وبعداً عن بعض المشبهات في طرق الكسب؟

وقد يؤول ذلك إلى مفسدة أشد وهي: إن ترك النكاح مع وجود بعض المنكرات فقد يقع في الفاحشة ، وتلك الأمور عارضة ، ولأن أصول الدين وقواعد المصالح معتبرة، والسزواج أصل ضروري، وكذلك البيع والشراء مصلحة ضرورية، وتلك المناكر مصلحة كمالية، والمكمل إذا أعاد على أصله بالبطلان لا يعتبر .

قال الشاطبي<sup>(۱)</sup>: "ومن هذا الأصل وهو: اعتبار المآلات تستمد قاعدة: وهي أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمورٌ لا ترضى شرعاً ؛ فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج ؛ كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرُق الحلال واتساع أوجه الحرام والشبهات ، وكثيراً ما يلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز ، ولكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية على توقع مفسدة التعرض ، ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا ؛ لأدى إلى إبطال أصله ، وذلك غير صحيح".

وبكلام نفيس، يسترسل الشاطبي المبدع، في تأصيله لمقاصد الشريعة، واعتبار المآلات فيها، آتِيًا على بيان بعض الأمور إن اعترضتها المناكر، ذاكرًا قضايا أعيان بعض السلف، وتأويلها لها، فيقول:

"وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها ، وشهود الجنائز، وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى ؛ فلا يُخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها ؛ لأنها أصول الدين وقواعدُ المصالح وهو المفهوم من مقاصد الشارع فيجب فهمها حق الفهم ؛ فإنها مثار اختلاف وتنازع ، وما ينقل عن السلف الصالح مما يخالف ذلك قضايا أعيان لا

<sup>(</sup>١) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٢١٠، ٢١١).

حجة في مجردها حتى يعقل معناها ؛ فتصير إلى موافقة ما تقرر إن شاء الله ، والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال ، فاعتبارها لازم في كل حكم على الإطلاق ، والله أعلم" (١).

#### 

الأصل أن الفعل المخالف للــشرع يمنع منه الفاعل ولا شك، إلا إذا كان يـسبب للفاعل ضرراً أشد، أو يفوِّت عليه مصلحة أهم من المصلحة التي قـصد بـالمنع منها المحافظة عليه ، فإن المجتهد يفتى بإبقاء الحالة على ما وقعت عليه .

ألا ترى أن النبي الله ترك البائل وقال: "لا تزرموه" (٢) بالرغم مما فيه من السضور البيّن، وما يترتب عليه من مفاسد، أعظم. فإنه إذا تركه؛ يسنجس موضعًا واحدًا، وإن زَرَمُوه قد ينجس مواضعَ، وقد يدخل عليه الضرر في بدنه، ولتنجست ثيابه، فرجّح تركه، على ما فعل من المنهي عنه.

انصراف النبي على عن تأسيس البيت على قواعد إبراهيم ، فإنه الله المتنع من هدمه وبنائه على قواعد إبراهيم - عليه السلام - ، جاعلاً جميع الأحكام مترتبة على أن هذا هو البيت، مع أنه مؤسس على غير قواعده ؛ لأنَّ هدمه وبنَاءه على قواعدد إبراهيم يُفْضي إلى ضرر أشد، ومفسدة أكبر. وكلُّ ذلك مُنْصَبُّ على مراعاة المآل.

كذلك النكاح الفاسد بسبب، يرجع إلى عدم وجود الولي، إذا عشر عليه قبل الدخول؛ تقع الفرقة، ولا تقع الفرقة بعد الدخول؛ مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجع جانب التصحيح، وذلك باعتبار المآل، فإن النكاح قبل الدخول لم يترتب عليه شيء، أما بعد الدخول فلها المهر وينسب إليه الولد، ويجري مجرى النكاح الصحيح، قال النبي على النكاء الخول فلها المهر وينسب إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل المرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل الم

ثم قال : "فإن دخل بها ، فلها المهر بما استحل منها" (٣). وهـــذا تــصحيح للمنــهي عنـــه من وجه ، ولذلك يقع الميراث ويثبت النسب، وتحرم به المصاهرة .

\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) لا تزرموه: زَرِمَ البول: القطع وأزرمه غيره. ينظر:"لسان العرب" لابن منظور مادة (زرم) (۲۲/۱۲)، و"مختار الصحاح" لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مادة (زرم) ص(۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢) بإسناد حسن.

وكذلك تنفيذ قضاء من تولى القصاء من غير الإمام الشرعي، استشرافًا للمآل واعتبارًا له.

يقول العزّبن عبدالسلام: "ولو استولى الكفار على إقليم عظيم؛ فولُوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر، إنفاذ ذلك كلّه ؛ جلباً للمصالح العامة، ودفعاً للمفاسد الشاملة" (١).

وكذلك تنفيذ تصرفات أئمة الجور مع أن الأصل في تصرفاهم البطلان ، لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة .

بناءً على ذلك، فإن المفتي لابد أن ينظر إلى مـآل الفعـل الـذي وقـع مخالفـاً ، وكـان الأصل ألا تترتب عليه آثاره، ولكن في عدم ترتب هذه الآثـار ضـرراً أشـد ، قيـل بترتـب الآثار لدفع الضرر .

قال الشاطبي: "فَمَنْ واقعَ منْهياً عنه ؛ فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائدً على ما ينبغي، بحكم التّبعيّة لا بحكم الأصالة ، أو مؤدِّ إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي ؛ فيترك وما فعل من ذلك ، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع ؛ لما اقترن به من القرائن المرجحة ، كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم ، وحديث ترك قتل المنافقين ، وحديث البائل في المسجد (٢).

وهذا كلّه نظرٌ إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال، من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة مقتضى النهى أو تزيد .

ولما بعد الوقوع دليلٌ عامٌ مرجّحٌ تقدّم الكلام على أصله في كتاب المقاصد ، وهو أن العامل بالجهل مخطئاً في عمله له نظران :

نظر من جهة مخالفته للأمر والنهي ، وهذا يقتضي الإبطال .

ونظر من جهة قصده إلى الموافقة في الجملة ؛ لأنه داخلٌ مداخل أهل الإسلام ومحكوم له بأحكامهم ، وخطؤه أو جهله لا يجني عليه أن يخرج به عن حكم أهل الإسلام ، بل يتلافى له حكم يصحّح له به ما أفسده بخطئه وجهله ، وهكذا لو تعمّد الإفساد لم يخرج

-

<sup>(</sup>١) ينظر: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ابن عبد السلام السلمي ص(٦٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٢٠٤، ٢٠٤).

بذلك عن الحكم له بأحكام الإسلام ؛ لأنه مسلم لم يعاند الشارع ، بـل اتبع شهوته غافلاً عما عليه في ذلك ، ولـذلك قـال تعالى : ﴿ إِنْمَا النَّوْبَةُ عَلَى اللَّه للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَ بَجَهَالَة ﴾ الآية [النساء: ١٧]. وقالوا : إن المسلم لا يعصي إلا وهو جاهل ؛ فجرى عليه حكم الجاهل ؛ إلا أن يترجّع جانب الإبطال بـالأمر الواضح ؛ فيكون إذ ذاك جانب التصحيح ليس له مآل يساوي أو يزيد ، فإذ ذاك لا نظر في المسألة ، مع أنه لم يترجّع جانب الإبطال إلا بعد النظر في المآل ، وهو المطلوب (١).

سادساً: قاعدة "تحقيق المناط الخاص"، ووجه رجوعها إلى أصل "اعتبار المآلات":

وبيان ذلك أن الشارع الحكيم علّق الحكم على أفعال المكلّفين مطلقة ومقيّدة، وأهاب بالمجتهد إذا عرضت عليه الحادثة، أن يطبق الحكم الشرعي الوارد فيها ، مع ملاحظة القيود أو الملابسات الخاصة هذه الحادثة ، وألا يكون الحُكْم عليه مُطّرِدًا في جميع الأحوال والأزمان، بل مُراعيًا اختلاف العوائد والنيات، والأمكنة والحالات . مثال ذلك: أن الشارع قد حكم بأن الزواج مطلوب في الجملة ، فإذا سئل المجتهد عن حكم الزواج قال : إنه مطلوب طلب الندب ، ولكن إذا ابتغاه شخص معين ، فإنه ينظر إلى ظروفه الخاصة ، فإذا تبين له أن هذا الشخص يتحقق من الوقوع في الفاحشة إذا لم يتروج؛ أفتاه بأن الزواج واجب عليه ، وإذا تبين له أنه لا يخشى الوقوع في الزنا ، وهو غير قادر على نفقات الزواج ، أفتاه بالمنع ، ولكن يختلف تحقيق مناطه الخاص في الأفراد بحسب الظروف والملابسات التي عيط بكل مكلف على حدة .

يقول الشاطبي<sup>(٢)</sup> في بيان هذه القاعدة :

"وعلى الجملة فتحقيق المناط الخاص نظرٌ في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية ، فيما يصلح بكل مكلّف في نفسه ، بحسب وقت دون وقت ، وحال دون حال ، وشخص دون شخص ، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخالصة على وزان واحد ، فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها ، وتفاوت إدراكها ، وقوة تحمُّلها للتكاليف ، وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها ، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها ، بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف ، فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهدا التحقيق" .

<sup>(</sup>١) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٢٠٥، ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الموافقات" للشاطيي (٩٨/٤).

سابعًا: قاعدة تقييد الشخص في استعمال حقه، ووجه رجوعها إلى قاعدة "اعتبار المآلات":

وبيانها: أن على المجتهد أن ينظر إلى مآل استعمال السشخص لحقه ، فإذا تبيّن له أن استعمال الشخص لحقه سيمنع من مصلحة عامّة، قدّم دفع الأضرار العامّة على مصلحة الشخص في استعمال حقّه ترجيحاً للمصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة .

فالأصل أن البيع والشراء عمل مشروع وهو أمر ضروري؛ لما فيه للتجار من تحصيل أرزاقهم وكسب عيشهم والسعي على أولادهم، ولكن إذا كانت المصلحة الخاصّة تتعارض مع مصلحة عامّة كما في تلقي الركبان أجيز المنع من التلقي ترجيحاً للمصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة (1)، متحرّيا في وزانه، واستثماره لأحكام الشريعة، وأهدافها العامة والخاصة، رفع الحيف والضرر عن المكلفين.

قال النووي (٢): "قال الإمام أبوعبدالله المازري: فإن قيل المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد ، واحتمل فيه غبن البادي ، والمنع من التلقي ألا يغبن البادي ، ولهذا قال على البلد ، واحتمل فيه غبن البادي ، والمنع من التلقي ينظر في مشل ولهذا قال الحلي البلا المصلحة الناس ، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد ، لا للواحد على الواحد ، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق ، واشتروا رخيصاً فانتفع به جميع سكان البلد ، نظر الشرع لأهل البلد على البادي ، ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحد ، لم يكن في إباحة التلقي مصلحة ، لاسيما وينضاف إلى ذلك علّة ثانية ، وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص ، وقطع المواد عنهم ، وهم أكثر من المتلقي ، فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين ، بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة ، والله أعلم".

قال الشاطبي<sup>(٣)</sup> : "أن لا يقصد إضراراً بأحد ، وهو قسمان :

أحدهما : أن يكون الإضرار عاماً ؛ كتلقي السلع ، وبيــع الحاضــر للبــادي ، والامتنــاع من بيع داره أو فدانه ، وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع أو غيره .

<sup>(</sup>١) ينظر في ذلك: ص (٣١) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح النووي لحديث: "النهي عن تلقى الجلب" (١٦٣/١٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٢/٣٥٠-٣٥٠).

فلا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار به بحيث لا ينجبر أو لا ؛ فإن لزم قدم حقه على الإطلاق ، على تنازع يضعف مُدركه من مسألة التُّرس التي فرضها الأصوليون فيما إذا تترس الكفار بمسلم ، وعلم أن الترس إذا لم يقتل استؤصل أهل الإسلام ، وإن أمكن انجبار الإضرار ورفعه جملة ، فاعتبار الضرر العام أولى ؛ فيمنع الجالب أو الدافع مما هم به ؛ لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة ، بدليل النهي عن تلقي السلع ، وعن بيع الحاضر للبادي ، واتفاق السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة ، وقد زادوا في مسجد رسول الله على من غيره مما رضي أهله ومالا ، وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص ، لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة" .

#### ثامنًا: قاعدة الاستحسان، وتشمل:

#### أـ تعريف الإستحسان، لخةً وشَرعًا:

الاستحسان في اللغة: مأخوذٌ من الحسن ، يقال: استحسن الرجل كذا، أي: عَدَّه حسنًا، ويطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه؛ سواءٌ من الأمور الحسية، أم من المعنوية (١).

الاستحسان في الشرع: اختلف الأصوليون في تعريف الاستحسان اختلافًا كثيرًا، وكلها تدور حول ثلاثة معان:

الأول: ما يستحسنه المجتهد بعقله (٢).

الثاني: دليل ينقدح في نفس المجتهد، لا يَقْدر على التعبير عنه (٣).

الثالث: الاستحسان هو: العدول عن الحكم في مسالة؛ بحكم نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى من كتاب أو سُنَّة (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: "الصحاح" لإسماعيل الجوهري (۲۰۹۹/۰)، و"أساس البلاغة" لجار الله الزمخـــشري ص(٢٦١)، و"القاموس" للفيروزآبادي (٢١٣/٤)، مادة (حسن).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المستصفى" لأبي حامد الغزالي (٢٧٤/٢)، و"الروضة" للمقدسي ص(١٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "الإحكام" للآمدي (١٥٧/٤)، و"أصول السرخسي" لمحمد السرخسي الحنفي (٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "كشف الأسرار" لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (٣/٤)، و"المعتمد" لأبي الحسين البصري (٤) ينظر: "كشف الأسرار" لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (٣/٤)، و"المستصفى" لأبي حامد الغزالي (٢٨٢/١).

#### ومثال ذلك ليتضح تعريف الاستحسان:

الدليل العام يقضي بمنع النظر إلى الأجنبية ، ولكن عند التداوي نأخذ بالاستثناء في جواز رؤية الطبيب للمرأة والكشف عنها ، وذلك للضرورة ودفعاً للضرر، ورفعاً للحرج حيث عدل عن الأصل وهو: عدم جواز النظر إلى المرأة، إلى الجواز عند الضرورة استحساناً، لأنه أدْفع للمشقّة والعُسر، وأجْلَبُ للمصلحة واليُسر.

#### ب- رجوع قاعدة الاستحسان إلى أصل: اعتبار المآلات:

حقيقة قاعدة الاستحسان ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص ، حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك؛ لأنا لو بقينا مع أصل العام لأدَّى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة ، فكان من الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاه. وإليك بعض الأمثلة؛ لتوضيح رجوع قاعدة الاستحسان، إلى أصل اعتبار المآلات.

#### المثال الأول:

الدليل العام يقضي بمنع النظر إلى الأجنبية ولكنا إذا جرينا وراء هذا الدليل العام، وقلنا بالمنع من الاطلاع على العورات للتداوي ، لأدى ذلك إلى فوات مصلحة ضرورية، خاصة إذا كان عدم التداوي يفوت النفس أو أحد الأعضاء ، فأصل حفظ النفس ضروري ، وحفظ المروءات مكمّل هذا الضروري ، والمكمّل إذا عاد على الأصل بالبطلان لا يعتبر ، ولذلك قلنا بجواز رؤية الطبيب للمرأة عند الضرورة؛ استحساناً، باعتبار المآل (۱) .

#### المثال الثاني:

الدليل العام يقضي بمنع الغَرَر؛ لما روى مسلم (٢) أن النبي ﷺ: "نهى عن بيع الغرر".

فلو جرينا وراء هذه القاعدة دون النظر في المال لأدّى ذلك إلى ضيق وحرج، إذ بعض أنواع الغرر يشق طلب الانفكاك عنها، فسومح المكلّف بيسسير الغرر لضيق الاحتراز مع تفاهة ما يحمل من الغرض ولم يسامح في كثيره، إذ ليس في محل الضرورة، ولعظيم ما يترتب عليه من الخطر. فإذا قلّ الغرر وسهل الأمر وقلّ النزاع، ومسسّت الحاجة إلى المسامحة فلا بدّ من القول بما، ومن هذا القبيل مسألة التقدير في ماء الحمام ومدة اللبث.

<sup>(</sup>١) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٢٠٥/٤) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۵۱۳).

الدليل العام يقضي بمنع كل صور الغَرَر ، ولكن استحــساناً اســتثنى بعــض صــور الغــرر القليل باعتبار المآل وأنه فيه حرج ومشقة مع تفاهة ما يحصل من المصلحة (١) .

#### المثال الثالث:

والدليل العام يقضي باشتراط العدالة في الـوالي الـذي يجاهـد معـه المـسلمون العـدو، ولكنا لو بقينا مع ذلك الدليل العام دون نظر إلى مـا يـؤول إليـه في بعـض الحـالات، لأدى ذلك إلى فوات المصلحة التي قصد بهذا الدليل تحصيلها. فالجهاد مـع ولاة الجـور قـال مالـك بجوازه؛ لأنه لو تُرِك لكان ضرراً على المسلمين، فالجهـاد ضـروري والـوالي فيـه ضـروري والعدالة فيه مكمّل للضروري، والمكمّل إذا عاد على الأصل بالبطلان لم يعتبر.

فهذه الأمثلة تصوِّر بأن الاستحسان يرجع إلى اعتبار المآل عند إعمال الأدلة العامة ، والنظر فيما يؤول إليه هذا العمل من جلب المصالح ودرء المفاسد ، فإن كل دليل قصد به جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، فإذا كان إعمال الدليل على عمومه في بعض الحالات يؤدي إلى فوات هذه المصلحة ، يؤدي إلى فوات هذه المصلحة ، يؤدي إلى فوات مصلحة أهم أو حدوث ضرر أكبر ، فإن الدليل العام لا يطبق على مشل هذه الحالات ، لأن الشارع لم يقصد تطبيقه على الحالات التي يؤدي فيها التطبيق إلى عدم حصول المصالح المقصودة بالدليل تحصيلها، أو إلى حصول مفاسد أكبر، أو فوات منافع أهم (٢).

قال الشاطبي<sup>(٣)</sup>:

"الاستحسان في مــذهب مالــك: الأحــذ بمـصلحة جزئيــة في مقابلــة دليــل كلــي، ومقتضاه: الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القيــاس ؛ فــان مــن استحــسن لم يرجـع إلى مجرد ذوقه وتشهيّه ، وإنما رجع إلى ما علم من قــصد الــشارع في الجملــة في أمشــال تلــك الأشياء المفروضة ؛ كالمسائل التي يقتضي القياس فيهــا أمــراً ؛ إلاّ أن ذلــك الأمــر يــؤدي إلى فوات مصلحة من جهة أخرى ، أو جلب مفسدة كذلك ، وكثير مــا يتفــق هــذا في الأصــل الضروري مع الحاجي مع التكميلي ؛ فيكون إجــراء القيــاس مطلقــاً في الــضروري يؤدي إلى حرج ومشقّة في بعض موارده ، فيستثنى موضع الحــرج ، وكــذلك في الحــاجي مــع التكميلي ، وهو ظاهر .

-

<sup>(</sup>١) ينظر: "الاعتصام" للشاطبي (١٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: "نظرية المصلحة" لحسين حامد حسان ص(٢٤٢، ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٤ / ٢٠٥ ، ٢٠٦ )

وله في الشرع أمثلة كثيرة، كالقرض مثلاً ؛ فإنه ربا في الأصل؛ لأنه الدرهم بالدرهم الى أجل ، ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين ، بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلَّفين ، ومثله بيع العَريَّة بخرصها تمراً ؛ فإنه بيع الرطب باليابس ، لكنه أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمُعَرى ، ولو امتنع مطلقاً ؛ لكان وسيلةً لمنع الإعراء ، كما أن ربا النسيئة لو امتنع في القرض لامتنع أصل الرفق من هذا الوجه .

ومثله الجمع بين المغرب والعشاء للمطر، وجمع المسافر، وقصر الصلاة والفطر في السفر الطويل، وصلاة الخوف، وسائر الترخصات التي على هذا السبيل؛ فإن حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح، أو درء المفاسد على الخصوص، حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك؛ لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدَّى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة؛ فكان من الواجب رعي ذلك المال إلى أقصاه. وهو نمط من الأدلة الدالة على صحة القول بهذه القاعدة.





# الفصل الثاني

## أثر قاعدة "اعتبار المالات" في الفقه الإسلامي

فيرعشرة مباحث:

المبحث الأول: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب العقائد.

المبحث الثاني: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب العبادات، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: أثر اعتبار المآلات في الطهارة. المطلب الثاني: أثر اعتبار المآلات في الصلاة.

المطلب الثالث: أثر اعتبار المآلات في الزكاة. المطلب الرابع: أثر اعتبار المآلات في الصوم.

المطلب الخامس: أثر اعتبار المآلات في الحج.

المبحث الثالث: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب المعاملات.

المبحث الرابع: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب النكاح.

المبحث الخامس: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الأشربة .

المبحث الساحس: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب المواريث.

المبحث السابع: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الحدود .

المبحث الثامن: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب القضاء.

المبحث الناسع: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الدعوة والحسبة.

المبحث العاش : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الفتوى.

## الفصل الثاني: أثر قاعلة "اعنباس المآلات" في الفقر الإسلامي:

#### □المبحث الأول: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في: باب العقائد:

#### ١ - النهى عن بناء المساجد على القبور:

فهى النبي ﷺ عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، فقد روى البخاري ومسلم (١): عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ - في مرضه الذي لم يقم منه - : "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، قالت: فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً.

والعِلَلُ التي خشيها الرسول الله وحذّر منها، هي: مسشاهة الكفر بالسصلاة عند القبور - وهو أمْرٌ عظيم - وقد يؤول ذلك إلى الشرك، ونَهْيُهُ عن تجصيصها، وتسشريفها، وهميه عن اتخاذها عيداً، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمره بتسسويتها، وهميه عن شدّ الرحال إليها، لأنّ ذلك قد يؤول إلى عبادة هذه القبور من دون الله الله في فنهيا شديدًا عن هذه المُحَرَّمات باعتبار مآلاها.

#### ٢ - النهي عن التشبه بأهل الكتاب:

فهى النبي على عن التــشبه بأهــل الكتــاب، في أحاديــث كــثيرة، فقــد روى البخــاري ومسلم (٢) : عن أبي هريرة شه قــال : إنّ رســول الله على قــال : "إن اليهــود والنــصارى لا يصبغون فخالفوهم".

وروى مسلم (٣): عن عبد الله بن عباس قال: حين صام رسول الله الله يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا: يا رسول الله! إنه يومُ تعظمه اليهود والنصارى ، فقال رسول الله على الله وسلّم: "فإذا كان العام المقبلُ ، إن شاء الله ، صمنا اليوم التاسع" ، وفي رواية: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٣٠) ، ومسلم (٥٢٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٦٢) (٥٨٩٩) ، ومسلم (٢١٠٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٣٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١):

"يوم عاشوراء ، يوم فاضل ، يكفّر صيامه سنة ماضية ، صامه رسول الله وأمر بصيامه ، ورغب فيه ، ثم لما قيل له قبيل وفاته : "إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى" أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه ، وعزم على فعل ذلك"(٢).

وذلك لأن المشابحة الظاهرة ، قد تؤول إلى الموافقة في القصد والعمل، فأمر النبي الله عنها الله المتاب والتميَّز في العبادة والطاعة عنهم باعتبار ما تؤول إليه المشابحة من المفاسد والأضرار .

قال ابن القيّم (٣)(٤): هي على عن التشبّه بأهـل الكتـاب في أحاديـث كـشيرة ، كقولـه : "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخـالفوهم" ، وقولـه : "إن اليهود لا يـصلّون في نعـالهم فخالفوهم" ، وقوله في عاشوراء : "خالفوا اليهود صُومُوا يوماً قبلـه ويومـاً بعـده" ، وقولـه : "لا تشبّهوا بالأعاجم" ، وروى الترمذي عنه : "ليس منـا مـن تـشبّه بغيرنـا"، وروى الإمـام أحمد عنه : "من تشبّه بقوم فهو منهم" ، وسر ذلـك: أن المـشابحة في الهَـدْي الظـاهرِ؛ ذريعـة إلى الموافقة في الهَـدْي الظـاهرِ؛ ذريعـة إلى الموافقة في القصد والعمل .

<sup>(</sup>١)هو: شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي ، أبو العباس تقي الـــدين ، الملقب بشيخ الإسلام : الإمام المحقق الشهير ، الحافظ المحتهد ، نادرة عصره . ولد بحران سنة ١٦٦هــ ، حبس غير مرة بسبب فتاويه، مات سنة ٧٢٨هــ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية ص (١٠٨).

<sup>(</sup>٣)هو: الإمام أبو عبد الله، شمس الدين بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ، المعروف بابن قيم الجوزية، قال القاضي الزرعي : ما تحت أديم السماء أوسع منه علمًا . له مؤلفات كثيرة منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو في خزائن المخطوطات، ومن أشهرها وأنشرها، :"زاد المعاد في هدي خيير العباد" و"إعلام الموقعين"، توفي في ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء وصُلِّي عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي.

ينظر : "الدرر الكامنة" لابن حجر العسقلاني (٤٠٠/٣) ، "البداية والنهاية" لإسماعيل بن كثير (٢٣٤/١٤) ، " "شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (١٦٨/٦) .

<sup>(</sup>٤) ينظر:"إعلام الموقعين" لابن قيم الجوزية (١٤٠/٣).

٣- المنع من قول: (لو) للاعتراض على القضاء والقدر، ووجه رجوعه إلى قاعدة " اعتبار المآلات " :

قَدَرُ الله - سبحانه - بالغ، وقضاؤه نافذ؛ لذلك جاءت السنة المباركة هادية إلى ألفاظ التسليم، وطريق الرِّضا القويم، ناهية عن عقيدة الاعتراض والتَّحَسُرُ حال الامتحان. روى مسلم (١): عن أبي هريرة هي قال: قال رسول الله على : "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أبي فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان"، أي: وساوسه وتشكيكه في القضاء والقدر؛ ولهذا المآل المُرْدِي، حذَّر الشارع من قول: (لو).

قال ابن القيم (٢): "نُهي الرجل - بعد إصابة ما قُدِّر له - أن يقول: لو أبي فعلت كذا لكان كذا وكذا ، وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان ، فإنه لا يُجدي عليه إلا الحزن والندم وضيقة الصدر والسخط على المقدور واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك ، وذلك يسضعف رضاه وتسليمه وتفويضه وتصديقه بالمقدور ، وما ذاك لجرد لفظ "لو"، بل لما قارلها مسن الأمور القائمة بقلبه، المنافية لكمال الإيمان، الفاتحة لعمل الشيطان ، بل أرشد العبد - في هذه الحال - إلى ما هو أنفع له، وهو الإيمان بالقَدر والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية وأنه ما شاء الله كان ولابد".

٤ - النهي عن بعض الألفاظ لحفظ جناب التوحيد ؛ ووجه رجوعه إلى قاعدة " اعتبار المآلات ":

فهى النبي الله عن قول بعض الألفاظ لحفظ جناب التوحيد، مثل قول العبد لسيِّده أطعم ربك، وفي ربك، اسقي ربك لما فيها من التشريك في اللفظ ، لأن الله - تعالى - ربُّ العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم، فنهي عنه ذلك وإن لم يقصد التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى ، ولكن قد يؤول ذلك إلى الشرك، كشرك الطاعة أو شرك الحبّة، فنهى عنه وسماً لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق ، وتحقيقاً للتوحيد ، وبعداً عن مُقاربة الشرك حيى في اللفظ وإن لم يقصد كما الشرك؛ باعتبار المآل .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "إعلام الموقعين" لابن قيم الجوزية (٦٩/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥٥٢) ، ومسلم (٢٢٤٩) عن أبي هريرة ﷺ قال : "لا يقل أحــدُكُم : أطعم ربك ، وفي ربك ، اسق ربك ، وليقل : سيدي ومولاي ، ولا يقل عبدي أمتي ، وليقل : فتــاي وفتاتي وغلامي" .

اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_

#### المبحث الثاني: الآثار الفقمية المترتبة على قاعدة: "اعتبار المآلات":

#### المطلب الأول : أثر للهاعتبار المآلاتلته في الطهارة :

لاعتبارِ المآل، وتبَصُّرِ الغاية، حظٌّ وافر في أحكام الطَّهارة، وللتَّدْليل نـسوق أمثلـةً ثلاثة بحَول الله.

#### المثال الأول: النهى عن البول في الماء الدائم.

فهى النبي على عن البول في الماء الدائم لِمَا قد يؤول إليه ذلك مِن تواتر البول عليه وتنجيسه ، فلذلك فهى الشارع الحكيم عن البول في الماء الدائم باعتبار المآل<sup>(۱)</sup> . روى البخاري ومسلم<sup>(۲)</sup> : عن أبي هريرة هم عن النبي الله قال : "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل منه" .

#### المثال الثاني: النهي عن البول في الجُحْر:

لهى النبي ﷺ عن البول في الجُحْر<sup>(٣)</sup> فقد يؤول ذلك إلى خــروج حيــوان يؤذيـــه ، وأيـــضاً قد تكون مساكن الجن فيؤذيهم بالبول، فربما أذوه (<sup>٤)</sup> .

روى أبوداود<sup>(٥)</sup> عن عبدالله بن سرجس أن النبي ﷺ نهـــى أن يبـــال في الجحــرِ : قـــال قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر؟ قال : كان يقال إنها مساكن الجن .

(١) اختلف العلماء في حكم البول في الطريق على أقوال، أشهرها:

القول الأول: النهي على الكراهة، وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية وأكثر الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني: يحرم البول ، احتاره بعض المالكية، وبعض الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

للتَّوسع في هذه المسألة ينظر: "البحر الرائق" (٢٥٦/١)، "حاشية ابن عابدين" (٣٤٣/١)، "مواهب الجليل" (٢٧٦/١)، "روضة الطالبين" (٢٦/١)، "المغني" (٢٠٨/١)، "المبدع" (٨٣/١)، "الفروع" (١٦٦/١)، "الإنصاف" (٩٨،٩٧/١).

(٢) أخرجه البخاري (٢٣٩) ، ومسلم (٢٨٢) .

- (٣) الجُحْر بضم الجيم وسكون الحاء -: الثقب، وهو: مأوى الهوام المؤذية. فلا يأمن أن تُصيبه مضرة منها.
- (٤) ينظر: "عون المعبود" لأبي الطيب محمد شمس الدين آبادي (١/١٥)، و"إعلام الموقعين" لابن قيم الجوزية (٤). (٩/٣).
  - (٥) رواه أبوداود (٢٩) وغيره، وإسناده ضعيف .

#### المثال الثالث: النهى عن قضاء الحاجة في الطريق والظل:

فهى النبي على عن البراز في قارعة الطريق، والظل ، والموارد؛ لأنه قد يكون مآل أذية المؤمنين؛ فيؤول إلى لعن الفاعل وشَــتْمِه، واحتمال البهتان والإثم، وقد قال تعالى : ﴿ وَالَّهِ مِنْ الْمُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهِ وَمُعَلِينَا لَهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

روى مسلم (١<sup>)</sup> : عن أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ قال : "اتقــوا اللّعَــانَيْن" ، قــالوا : ومـــا اللعانان يا رسول الله؟ قال : "الذي يتخلّى في طريق الناس ، أو في ظلهم" .

المطلب الثاني: أثر "اعتبار المآلات" في الصلاة:

#### ١ - حكم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها:

لهى النبي ﷺ عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، لأن الكفار يسجدون للـــشمس في ذَيْنك الوقتين ،و لئلا يفضي ذلك إلى مشابهتهم في الظاهر .

روى البخاري ومسلم (٢): عن أبي سعيد الخدري الله قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمس .

#### ٢ - النهي عن وصل صلاة بصلاة حتى يتكلم الشخص أو يخرج:

فه السنبي الله أن توصل صلاة بصلاة، حتى يستكلم المصلي أو يخرج، الأنه قد يكون مآل ذلك أن تشتبه الفريضة بالنافلة. رواه مسلم (٣).

قال الصنعاني (٤): "وفيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة ، وأن لا توصل بها، وظاهر النهي التحريم، وليس خاصاً بصلاة الجمعة ، لأن استدلال الراوي على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يخصها وغيرها (٥).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  أخرجه البخاري (٥٨٦) ، ومسلم (٨٢٧) .

<sup>(7)</sup> أخرجه مسلم (۸۸۳).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن إسماعيل الصنعاني، المعروف بالأمير. من أهل الاجتهاد والتصنيف، ولد سنة ١٠٩٩هـ..، أصيب بمحن وابتلاءات، توفي ثالث شعبان (١١٨٢هـ) من مؤلّفاته: "سبل السلام" و "منحة الغفار" و "تطهير الاعتقاد من أدران الالحاد".

ينظر: "البدر الطالع" للشوكاني (١٣٣/٢)، و"التاج المكلل" لصديق القنوحي (٢٢٥-٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "سبل السلام" للصنعاني (١/١٥).

وقيل الحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة وقد ورد أن ذلك هلكة. وقد ذكر العلماء أنه يستحب التحول للنافلة من الفريضة، والأفضل أن يتحوّل إلى بيته .

#### ٣ - كَرَاهِية السمر بعد العشاء، والنوم قبلها:

كَرِه النبي ﷺ السمر بعد العشاء ، والنوم قبلها؛ لأن السمر بعد العشاء قد يؤول إلى تفويت صلاة الفجر وقيام الليل ، والنوم قبل العشاء قد يؤول إلى تفويتها. وهـذان: النـهي والتحـوُّط، راجعان إلى اعتبار المآل.

روى البخاري ومسلم (١): من حديث أبي برزة الأسلمي الله وفيه: "وكان رسول الله يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة ، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها".

المطلب الثالث: أثر "اعتبار المآلات" في الزكاة:

#### ١ - منع المتصدّق من شراء صدقته:

في النبي السلم عن شراء صدقته، ولو وجدها تباع في السوق؛ لأنه قد يكون مآل ذلك؛ العود في الصدقة أو في جزء منها؛ لأن صاحب الصدقة إذا اشتراها من الفقير فإنه يستحيي منه فلا يماكسه في ثمنها ، وربما رخصها له؛ طمعاً في أن يدفع إليه صدقة أخرى ، فَمُنع المتصدّق من شراء صدقته باعتبار هذا المآل وسواه . روى البخاري ومسلم (٢) عن عمر بن الخطاب في قال : هملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه منه ، فظننت أنه بائعه برُحْص ، فسألت عن ذلك النبي فقال : "لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإنّ العائد في صدقته ، كالكلب يعود في قيئه" .

٢ - النهي عن الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع؛ خشية الصدقة :
 هي النبي الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة .

روى البخاري<sup>(٣)</sup> : من حديث أنس أن أبا بكر كتب له : التي فرض رسول الله ﷺ : "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" .

" جاء في الفتح: قال مالك: ومعنى هذا الحديث: أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها حتى لا تجب عليهم فيها إلا شاة واحدة. أو يكون للخليطين مائتى شاة وشاتين وجبت فيها الزكاة ثلاثة شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٥) ، ومسلم (٦٤٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٢٤) ، ومسلم (١٦٢٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٥٠).

إلا شاة واحدة . وقال الشافعي : هو خطاب لرب المال من جهة ، وللساعي من جهة ، فأمر كل واحد منهم أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة ، فرب المال يخشى أن تكشر الصدقة ، فيجمع أو يفرق؛ لتكثر الله الصدقة ، فيجمع أو يفرق؛ لتكثر الله الصدقة ، فيجمع أو يفرق؛ لتكثر الله الصدقة ،

إذًا الأصل في الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع الجواز والإبَاحَة، ولكن لمَّا كان مآل ذلك مَنْعُ جزء من الصدقة، أو زيادة على الحد الواجب فيها، وَرَد المَنْعُ باعتبار ذلك المآل.

المطلب الرابع: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في الصيام:

#### ١ - حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام:

لله هي النبي ﷺ عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، لأنه قد يكون مآل ذلك؛ اتخاذ شرع لم يأذن به الله، من تخصيص زمان بطاعة، لم يَرد فيها نَصُّ مُخَصِّص .

روى البخاري ومسلم (٢) : عن أبي هريرة هذه قال : سمعت رسول الله على يقول : "لا يــصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده".

#### ٢ - تقديم الصوم على رمضان بيوم أو يومين وحكم صيام يوم الشك :

نهى الشارع عن تقدّم صوم رمضان بيوم أو يومين أو صيام يوم الشك ، لأنه قد يكون مــآل ذلك أن يلحق الفرض ما ليس منه؛ وَتَلْتَبِس عِدَّةُ الشَّهر، فلا بدّ من الفصل بين الفرض والتطوع ، كما يفصل بين صلاة الفريضة والنافلة .

روى البخاري ومسلم (٣) : عن أبي هريرة عن النبي الله قال : "لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، إلا رجلٌ كان يصوم صوماً فليصمه" هذا لفظ مسلم ، ولفظ البخاري : "لا يتقدّمَنَّ أحدُكُم بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلٌ كان يصومُ صومَهُ فليصم ذلك اليوم" .

قال ابن القيم (٤): " نَهَى ﷺ عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم ، ولهى عن صوم يوم الشك ، وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه ، وكذلك نَدَب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها ؛ فكره للإمام أن يتطوع في مكانه ، وأن يستديم جلوسة مستقبلاً القبلة ، كل هذا سداً للباب المُفضي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس منه ".

<sup>(</sup>١) ينظر: "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني (٣١٤/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٨٥) ، ومسلم (١١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩١٤) ، ومسلم (١٠٨٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: "إعلام الموقعين" لابن قيم الجوزية (١٥٥/٣) .

المطلب الخامس: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في الحج:

#### ١ - النهي عن نكاح المحرم:

جاء الشرع ناهيًا عن خِطبة المحرم وعقده ، وإن تسأخر السوطء إلى وقست الحسل؛ لأنسه مضينَّة الوطء حال الإحرام وهو من مفسدات الحجّ، ولاعتبار هذا المسآل، جساء المنسع؛ صسيانة للحَاج عن محظورات الإحرام.

روى مسلم (١<sup>)</sup> : عن عثمان بن عفان ﷺ قال : قـــال رســـول الله ﷺ : "لا يَـــنْكحُ الْمُحْــرمُ ولا يُنكَحُ ولا يخطب" .

#### ٢ - النهى عن الطّيب للمُحرم:

نُهِيَ الحُرِم عن الطيب لكونه من أسباب دواعي السوطء ، ولهسذا الاعتبسار والمسآل حُسرِم على المحرم لأنه قد يؤول به إلى الوطء الذي ينتقض بسه الحسج؛ لقوله على "لا تلبسسوا مسن الثياب شيئاً مسَّه الزعفرانُ أو ورس"(٢) .

#### ٣- النهي عن الغلو في الحصى:

عن عبد الله بن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال: قال لي رسول الله ﷺ غداة العقبة، وهو على راحلته: "أُلقُط لي حصى"، فلقطّتُ له سبع حصيات هُنَّ حصى الخذف، فقال: "أمثال هؤلاء فارموا" ثم قال: "يا أيها الناس: إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين " (٣).

ولهذا الاعتبار: اعتبار الغلو والتنطع، حدد الله مقدار حصى الرمي، والذي يستنبط منه حرص الشريعة على الاتباع وذم الابتداع؛ لأنه ذريعة للخروج عن النصوص، والمغالاة والتزيد فيها بالآراء والأهواء.

وفي ختام مبحث العبادات، وما انطوت فيه من المآلات، اتضحت لنا أهمِّية هذه القاعدة، ومدى مراعاة الشريعة لها، في دفع الشُّرور وجلب الخيور.

#### المبحث الثالث : أثر قاعدة "اعتبار المألات" في باب المعاملاتا:

#### ١ - الاحتكار:

الأصل في شراء الطعام وتخزينه؛ للبيع بسعر مرتفع؛ رجاء الربح، أمر جائز ومشروع؛ لما يترتب عليه من المصالح الضرورية من كسب الرزق والقيام على النفس والولد ، ولكن إذا كان مآل هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٢٦٨/٥)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وأحمد (٢١٥/١) بإسنادِ صحيح.

الاحتكار، الإضرار بمصالح الجماعة ، والتحكم في أقواقم، برفع الأسعار، منع من ذلك، وهـو الاحتكار الذي عناه النبي على ، في قوله عن معمّر بن عبدالله على عن رسول الله على قال : "لايحتكر إلاّ خاطئ" (١).

قال النووي: "قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامَّة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس"(٢). وهذا القصد، أصَّلته القاعدة الفقهية: "الضرر يُزال".

#### ٢ - بيع ما ليس عندك :

فى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى تنقل عن مكافا؛ لأنه قد يكون مآل ذلك جحد البائع، وعدم إتمامه إذا رأى المشتري قد ربح فيها ، فيغرُّه الطمع وتشحّ نفسه بالتسليم، ولذلك قال رسول الله على الله على الله على الله عندك "(٣) .

وعن حكيم بن حزام الله قال: قلت: يا رسول الله ، ياتيني الرجل فيريد مني البيع اليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك"(٤).

#### ٣- النهي عن السلف والبيع مجتمعين:

فى الآخر صح ، ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح ، وذلك لأن الجمع بين بيع وسلف الربا ، فقد يسلفه أو يقرضه ألف ويبيعه سلعة تساوي الأن الجمع بينهما يؤول إلى الربا ، فقد يسلفه أو يقرضه ألف أويبيعه سلعة تساوي المائلة بألف أخرى ، فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين ، وهذا هو معنى الربا (١) . وقد تغيّى الشارع تحريم تلك المعاملة؛ لذلك المآل والاعتبار.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح مسلم لهذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن. أخرجه أحمد (٢٠٥٢، ١٧٥، ١٧٥، ١٧٥، ٢٠٥٢) ، وأبو داود (٣٥٠٤) ، والترمذي (٣٨/٧) . وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي (٢٨٨/٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤٠٢/٣)، والشافعي (٤٧٩/٢)، وأبو داود (٣٥٠٣)، والترمــذي (١٢٣٢)، والنــسائي (٢٨٩/٧).

<sup>(</sup>٥) روى أبوداود (٣٥٠٤) وغيره بإسناد حسن، عن عبدالله بن عمروٍ \_ رضي الله عنهما \_ ، قال: قال رسول الله على: "لا يحل سلف وبيع" .

<sup>(</sup>٦) ينظر : "إعلام الموقعين" لابن قيم الجوزية (١٥٣/٣) بتصرف يسير .

#### ٤ - النهى عن بيع فضل الماء:

فهى النبي الله عن منع فضل الماء (١) وكذلك عن بيع فضل الماء؛ لأنه قد تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته ، ويُوجد كلاً ليس عنده ماء إلا هذه ، فلا يمكن لأصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر . روى مسلم (٢) : عن إياس بن عبد أن النبي الله : "لهى عن بيع فضل الماء" . فَبِالرُّغم من أنَّ البئر ممللم كلوكة له، وهو حرّ التصرف فيها، ولكن لِمَال ذلك إلى منع الكلا الذي هو مباح للجميع حرم منع فضل الماء للماشية باعتبار المآل، ولذلك يحرم عليه بيع فضل الماء ويجب بذله بلا عوض ، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلا خوفاً على مواشيهم من العطش ، ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعى الكلا (٣) .

#### ٥ - بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها:

"لهى الشارع عن بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها، لهى البائع والمبتاع"، أما البائع فلئلا يغش ولا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله، ولكي لا يكون مُعينًا للبائع على الباطل، وفيه أيضاً قطعٌ للتراع والتخاصم. لِتِلك المآلات المصلحيَّةِ السسَّديدة، لهى الشارع عن تلك البيوع وشِبهِهَا (٤).

روى البخاري ومسلم<sup>(ه)</sup> : عن ابن عمــر رضــي الله عنــهما : "أنّ رســول الله ﷺ نهــى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع" .

#### ٦ - تحريم بيع ما يُعْصني الله به:

البيع والإجارة وغيرهما من العقود، الأصل فيها الحِلُّ، ولكن إذا كان هذا البيع يــؤول إلى مفسدة أو محرم، ينهى عنه الشارع باعتبار ما يؤول إليه، مثل:

١ - بيع السلاح في الفتنة للبغاة والطغاة .

ب- بيع الدار أو الدكان لمن يقيم فيه على معصية .

\_\_\_

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (٢٥٦٦): عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُمْنَعُ فضلُ الماء ليمنع به الكلأ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : "شرح مسلم" للنووي باب بيع فضل الماء. بتصرف .

<sup>(</sup>٤) ينظر: "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني (٤٦٢/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢١٩٤) ، ومسلم (١٥٣٤) .

ج- بيع العنب لمن يتخذه خمراً .

فكل هذه العقود الأصل فيه الحلّ ، ولكن لما كان مآلها إلى المفسدة المحرّمة حرمت باعتبار المآل؛ لأنَّ الشريعة وُضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد .

قال ابن القيم - رحمه الله (۱): "قال الإمام أحمد: في رسول الله المسلاح في الفتنة ، ولا ريب أن هذا سدّ لذريعة الإعانة على المعصية ، ويلزم من لم يسد المدرائع أن يجوز هذا البيع كما صرّحوا به ، ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان ، وفي معنى هذا، كل بيع أو إجارة أو مُعَاوضة تعين على معصية الله كبيع السلاح للكفار والبُغاة وقطّاع الطريق ، وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يواجره لذلك ، أو إجارة داره أو حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية ، وبيع المشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه ، ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه ، ومن هذا عصر العنب لمن يتخذه خراً وقد لعنه رسول الله و المعتصر معاً ، ويلزم من لم يسد الدرائع أن لا يلعن العاصر ، وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد ، ويقول : القصد غير معتبر في العقد ، والذرائع غير معتبرة ، ونحن مطالبون في الظواهر ، والله يتولى السرائر ، وقد صرحوا بهذا ، ولا ريب في التنافي بين هذا وبين سنة رسول الله الله عصر المن المن عصر العن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وشاركها ، وحاملها ، والمحمد ، إن الله الله على لعن الخمر ، وساقيها ، ومعتصرها ، ومستقيها ، ومبتاعها ، وماتهها ، وماتهها ، ومستقيها ، ومبتاعها ، ومستقيها ، ومستول الله المستورة و المستورة و

وهكذا جاءت شريعتنا الغرَّاء، متـشوِّقة اطِّرادًا لأوفق الغايـات، معتـبرةً للقـصود والغايات، سواء أكان ذلك في العقائد أو العبادات أو المعـاملات، أو مـا يعتـري مـن نـوازل وملمات.

(٢) أخرجه أحمد (١/٦١٦) ، وعبد بن حميد (٦٨٥) ، وابسن حبان (٥٣٥٦) ، والطبراني (الكبير) (١٢٩٧٦) ، وغيرهم .

•

<sup>(</sup>١) ينظر: "إعلام الموقعين" لابن قيم الجوزية (١٥٨/٣).

#### الهبحث الرابع : أثر قاعدة "اعتبار الهاّلات" في باب النكاح:

#### ١ - لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها:

فهى الشارع عن الجمع بين المرأة وعمتها والمسرأة وخالتها؛ لأنَّ مسآل ذلك إلى قطيعة الأرحام، والإفساد بين الأسر والقرابات. روى البخساري ومسلم (١): عسن أبي هريسرة الله وسول الله على قال: "لا يجمعُ بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها".

وروى البخاري<sup>(۲)</sup> : عن جابر شه قال : "نهى رسول الله أن تسنكح المرأة على عمتها أو خالتها" .

قال ابن القيم (٣) رحمه الله : "حرّم ﷺ الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقال : "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" حتى لو رضيت المرأة بذلك لم يجز ؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرّمة كما علّل به النبي ﷺ .

#### النها عن أن تَنْعَتَ المِرأةُ المِرأةُ إلى زوجها، كأنه ينظر إليها:

ومن المحذورات التي نهى عنها الرسول ﷺ: أن تصف المــرأةُ المــرأةُ لزوجهــا حــتى كأنــه ينظر إليها؛ لأنه قد يؤول ذلك إلى ميل قلبه إليهــا بحــضور صــورهما في نفــسه ، فربمــا طلــق زوجته وتزوجها ، وكم من أحب غيره بالوصف قبل الرؤية، قال بشار بن برد:

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العَين أَحْيَانا

روى البخاري (٤): عن عبدالله بن مسعود الله قسال : قسال السنبي الله : "لا تباشرُ المسرأة المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".

#### ٣- النهى عن الشغار:

فهى الشارع عن الشغار لأنه يؤول إلى السبخس والهسضم في الحقوق الماديسة والمعنويسة، وإلى مَفْسَدَةِ منع الصداق، السذي هو حق المسرأة، قال تعالى : ﴿ وَٱتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً ﴾ [النساء: ٤] .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٠٩) ، ومسلم (١٤٠٨) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: "إعلام الموقعين" لابن قيم الجوزية (١٥٢/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٢٤٠)، (٢٤١٥).

وروى البخاري ومسلم (١<sup>)</sup> : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهــى عــن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق .

#### عُ مآل نهي المرأة عن الطيب إذا مرَّت بالرجال:

فى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخوراً ، لِمَا قد يوول إليه ذلك من ميل الرجال وتشوُّفهم إليها ، فإن رائحتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها ؛ فأمرها أن تخرج تفلةً (٢) ، وأن لا تتطيب ، كل ذلك سداً للذريعة وحماية عن المفسدة، وتبَصُّرًا في مظنونات العواقب.

وعن زينب امرأة عبدالله (٤) قالت : قال لنا رسول الله ﷺ : "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً" .

#### المبحث المُامس : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الأشربة]:

#### ١ - النهى عن اتّخاذ الخمر خلاًّ:

لم يأذن النبي على في اتّخاذ الخمر خلاً؛ لأنه لـو أذن في تخليلـها لحبـسها أصـحابها. وقـد يكون مآل ذلك شربها وبيعها والوقوع في المحذور، فمنع من ذلـك باعتبـار هـذا المـآل. روى مسلم (٥) : عن أنس أنّ النبي على سئل عن الخمر تتخذ خلاً فقال : "لا" .

#### ٢ - النهى عن الخمر تتخذ للدواء:

فهى النبي ﷺ عن التداوي بالخمر وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستها؛ لأن في إباحة التداوي بالخمر مآلٌ إلى اقتنائها وقربالها ومحبة النفوس لها ، وقد يكون مآل ذلك تعاطيها وشربها .

<sup>. (</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۲) ، ومسلم (۱٤۱٥) .

<sup>(</sup>٢) تفلة: المرأة التي ليست بمتطيبة، وهي المنتنة الريح. ينظر: "لسان العرب" لابن منظور مادة (تفل) (٢/٧/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٤٣) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٩٨٣).

روى مسلم (١) : عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي الله عن الخمر؟ فنهاه ، أو كره أن يصنعها ، فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال : "إنه ليس بدواء ، ولكنه داء" .

فنهى النبي ﷺ عن التداوي بالخمر باعتبار ما تؤول إليه من الوقوع في المحظور. لاسيَّمَا وقد قطع الشارع كل الأسباب التي تؤول إلى شرب الخمر :

قال ابن القيم: "إن الله تعالى حرّم الخمر لما فيها من المفاسد الكشيرة المترتبة على زوال العقل ، لكن حرم القطرة الواحدة منها ، وحرّم إمساكها للتخليل وحبْسها ، لئلا تتخذ القطرة ذريعة إلى الحسوة ويُتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب ، ثم بالغ في سدّ الذريعة فنهى عن الخليطين ، وعن شرب العصير بعد ثلاث ، وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمّر النبيذ فيها ولا يعلم به ، حسماً لمادة قربان المسكر ، وقد صرّح الله بالعلّة في تحريم القليل فقال : "لو رخّصت لكم في هذه لأوشك أن تجعولها مشل هذه"(٣) .

#### المبحث السادس: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب المواريث:

#### منع القاتل من الميراث:

قد منع الشارع القاتل من الميراث ، لأن توريث القاتل قــد يــؤول إلى قتـــل الُـــوَرِّث مــن أجل أن يتعجّل الميراث ، فمنع القاتل من الميراث باعتبار هذا المآل .

أورد ابن قدامة في المغني<sup>(٤)</sup> قوله: "أجمع أهل العلم على أن قاتــل العمــد لا يــرث مــن المقتول شيئاً ، إلا ما حكي عن سعيد بن المــسيب وابــن جــبير ، ألهمــا ورَّثــاه ، وهــو رأي الحوارج؛ لأن آية الميراث تتناوله بعمومها ، فيجب العمل بهــا فيهــا ، ولا تعويــل علــى هــذا القول لشذوذه ، وقيام الدليل على خلافه" .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "إعلام الموقعين" لابن قيم الجوزية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "المغنى" لابن قدامة (٩/١٥٠).

#### المبحث السابع : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب المدو∆:

الحدود: جملة العقوبات التي نُصَّ عليها في القرآن الكريم، وفي سنَّة الرسول عَلَيْ، وقد وُضِعت لدفع الجرائم والجنايات، ولاستيدامة سلامة الأمنة في: الندِّين والعقول والأموال والأعراض.

ومن المآلات التي اعتبرها الشريعة في إقامة الحدود:

#### عدم إقامة حد الزنا على الحامل:

أجمع أهل العلم أنه لا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع، وحتى ينقطع نفاسها ، لأنه قد يكون مآل ذلك قتل ما في بطنها .

قال ابن قدامة: (١) "ولا يقام الحدّ على حامل حتى تضع ، سواء كان الحمال من زنى أو غيره ، لا يعلم في هذا خلافاً ، قال ابن المنذر : أجمع أهال العلم على أنّ الحامال لا ترجم حتى تضع ، وقد روى بريدة ، أنّ امرأة من بني غامد قالت : يا رسول الله ، طهريي ، قال : "وما ذاك؟" ، قالت : إلها حبلى من زنى ، قال : "أنت؟" قالت : نعم ، فقال : لها : "ارجعي حتى تضعي / ما في بطنك" ، قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، قال : فأتى النبي ولله ، فقال : قد وضعت الغامدية ، فقال : "إذاً لا ترجمها ، وندع ولدها صغيراً ليس له من ترضعه" ، فقام رجل من الأنصار : فقال : إلى رضاعه يا نبي الله ، قال : فرجها ، رواه مسلم (٢) ، وروي أنّ امرأة زنت في أيام عمر رضاعه يا نبي الله ، قال : عجز النساء أن يلدن مثلك ، ولم يرجُمها ، وعن على مثله ، ولان في إقامة الحدّ عليها في حال حملها إتلافاً لمعصوم ، ولا سبيل إليه ، وسواء كان الحدّ وطن أو غيره ، لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضرب والقطع ، ورجما سَرى إلى نفس المضروب والمقطوع ، فيفوت الولد من سراية الوصّعت الولد ، فإن كان الحدّ رجماً ، لم ترجم حتى تسقيه اللبن ؛ لأنّ الولد بفواته ، فإذا وضعت الولد ، فإن كان الحد رجماً ، لم ترجم حتى تسقيه اللبن ؛ لأنّ الولد لا يعيش إلا به ، ثم إن كان له من يرضعه ، وتكفل أحدّ برضاعه ، رُجمتْ ، وإلا تُولد تم تفطمه ؛ لما ذكونا من حديث الغامدية".

\_\_\_

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: (١/ ٢٢٧) .

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۳۲۱) .

#### المبحث الثامن : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب القضاء:

١ - وجوب التسوية بين الخصمين في مجلس القضاء .

يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في كـــل شـــيء ، لأن القاضـــي إذا أقبـــل علـــى أحد الخصمين فقد يؤول إلى انكسار قلب الآخر ، وضعفه عن القيام بحجته.

قال ابن رشد: "أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس" (١).

وقال ابن قدامة (٢): على القاضي العدل بين الخصمين في كلِّ شيء ، من المجلس ، والخطاب ، واللحظ واللفظ ، والسدخول عليه ، والإنصات إليهما ، والاستماع منهما .وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ولا أعلم لهم مخالفاً ".

قال ابن القيم: إن الحاكم منهي عن رفع أحد الخصمين على الآخر، وعن الإقبال عليه دونه ، وعن مشاورته والقيام له دون خصمه ، لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن القيام بحجته وثقل لسانه بها(٣) .

#### ل منع قبول هدية القاضي:

الهدية - عُمومًا - محتُوثٌ عليها، ومُرَغَّب في قَبُولها لما يترتب على ذلك من مصلحة التآلف، والتحاب بين المسلمين، ولكن الحاكم والقاضي وكل من يلي وظيفة عامّة يُمنع من قبول الهدية، لأنه قد يكون مآل ذلك قضاء حاجة المُهْدي، وتقديمه - مُحاباةً - على من هو أولى بالحق والتقديم منه. ولو لم يكن صاحب حقّ فيما يطلب الحكم أو القصاء له به . روى البخاري ومسلم (ع) : عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله رجلاً من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا لي ، أهدى لي . قال : فقام رسول الله على المنبر . فحمد الله وأثنى عليه . وقال : ما بال عامل أبعثه فيقول : هذا لكم وهذا أهدي لي! أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده! لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء يوم

<sup>(</sup>١) ينظر: "بداية المحتهد" لمحمد بن أحمد بن القرطبي ص (١٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المغنى" لابن قدامة (٢/١٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: "إعلام الموقعين" لابن قيم الجوزية (٣/٦٥٦) .

<sup>.</sup> (1) أخرجه البخاري (777) مسلم (1)

القيامة يحملُهُ على عنقه ، بعير له رغاء ، أو بقرة لها خــوار ، أو شــاة تيعــر" ، ثم رفــع يديــه حتى رأى عفرتى (١) إبطيه. ثم قال : "اللهم! هل بلغت" مرتين .

وهذا المآل المنظُور إليه بأهميَّة وتحسُّب، قد أكنَّ في مطاويه، إقامــة العــدل والقــسط بــين أفراد الأمة، وإيصال الحقــوق إلى أصــحابها. وفي صــدارتِهم القاضــي، بــأن لا يُجامــل ولا يُجُور.

#### المبحث التاسع : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الدعوة والمسبة :

الأمر بالمعروف واجب شرعي على الأمة، تتفاوت درجاته ومراتبه وحالاته، ولكن يمنع منه إذا أدى إلى ارتكاب منكر، وكذلك النهي عن المنكر، يقبح إذا أدى إلى زيادة منكر أكبر وأشد، قـــال تعالى ﴿وَلَا تَسُبُّوا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

قال الرازي<sup>(۲)</sup>: "لقائل أن يقول: إن شتم الأصنام من أصول الطاعات، فكيف يحسن من الله تعالى أن ينهى عنها.

والجواب: أن هذا الشتم ، وإن كان طاعة ، إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود منكر عظيم ، وجب الاحتراز منه ، والأمر ههنا كذلك ، لأن هذا الستم كان يستلزم إقدامهم على شتم الله وشتم رسوله ، وعلى فتح باب السفاهة ، وعلى تنفيرهم عن قبول الدين ، وإدخال الغيظ والغضب في قلوهم ، فلكونه مستلزماً لهذه المنكرات ، وقع النهى عنه".

قال الجبائي (٣): "دلَّت هذه الآية على أنه لا يجوز أن يفعل بالكفار ما يزدادون به عداً عن الحق ونفوراً ، إذ لو جاز أن يفعله لجاز أن يأمر به ، وكان لا ينهى عما ذكرنا ،

<sup>(</sup>۱) العفرة: بياض ليس بالشديد، ولكنّه كلون عفر الأرض وهو وجهها. ينظر: "لسان العرب" لابن منظور مادة (عفر) (٥٨٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "التفسير الكبير" للرازي (١٤١،١٤٠).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، أبو علي: من أئمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره، وإليه نُسبَت الطائفة "الجبائية"، له مقالات وآراء انفرد بما في المذهب، نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) اشتهر في البصرة، ودفن بجبى، له "تفسير" حافل مطول، ردّ عليه الأشعري، توفي عام ٣٠٣هـ.

ينظر: "مقالات الإسلاميين" للأشعري (٢٣٦/١)، و"وفيات الأعيان" للصفدي (٤٨٠/١)، و"سير أعـــلام النبلاء" لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (١٨٣/١ -١٨٤).

وكان لا يأمر بالرفق بمم عند الدعاء ، كقوله لموسى وهـــارون : ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيُّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْيَخْشَى ﴾ [طه: ٤٤] .

وهذه الآية الكريمة تدل على أن الأمر بالمعروف قد يقبح إذا أدّى إلى ارتكباب منكر ، والنهي عن المنكر يقبح إذا أدّى إلى زيبادة منكر ، وغلبة الظن قائمة مقام العلم في هذا الباب. وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين ، بألاّ يتشاغل بمالا فائدة له في المطلوب ، لأن وصف الأوثان بأنها جمادات لا تنفع ولا تضرّ يكفي في القدح في إلهيتها ، فلا حاجة مع ذلك إلى شتمها .

وممًّا له صِلَة وثيقة بقاعدة "اعتبار المآلات" في إقامة شعيرة "الدعوة والحسبة" ما رواه البخاري ومسلم (١): عن أنس بن مالك ، أن أعرابياً بال في المسجد ، فقام إليه بعض القوم ، فقال رسول الله عليه : "دعوه ولا تزرموه قال : فلمًا فرغ دعا بدلو من ماء فصبَّه عليه".

فَصيانة المساجد وتتريهها عن الأقدار والقدى والبصاق، مطلب شرعي ، لذلك قال النبي الأعرابي وهو يُعَلِّمه: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ، إنما هي لذكر الله" ، وإذا كان منع الأعرابي فيه مصلحة ، ولكن لما كان مآل ذلك حدوث مفسدة أعظم منها، ألا وهي أن التنجس قد حدث في جزء يسسر من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد ، وأنه لو قطع عليه بوله لتضرر ، وأصل التنجس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر عليه ، قال الرسول الشيخة : "دعوه ولا تزرموه" ()

### المبحث العاشر : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الفتوى:

#### تغير الفتورُ ووجه رجوعها إلى قاعدة للهاعتبار المآلات لله :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢١) ، (٦٠٢٥) ، ومسلم (٢٨٤) واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) ينظر: "شرح النووي" لمسلم و"فتح الباري".

الفعل ، أو المفسدة التي من أجلها مُنعَ وأُبْطل ، فقد يكون الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد منه (١).

فمن العبادات ما هو واجب وما هو مستحب ، وقد تكون العبادة محرمة إذا كانت توجب ضرراً يمنعه عن فعل واجب ، أو يصوم صوماً يضعفه عن الكسب الواجب ، أو يمنعه من الجهاد الواجب ، أو يخرج ماله كله ، ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسألهم . والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر:

#### قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

"فمتى كانت العبادة توجب له ضرراً يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها؛ كانت عرمة ، مثل أن يصوم صوماً يضعفه عن الكسب الواجب أو يمنعه عن العقل ، أو الفهم الواجب ، أو يمنعه عن الجهاد الواجب ، وكذلك إذا كانت توقعه في محل محرم لا يقاوم مفسدته مصلحتها ، مثل : أن يخرج ماله كلّه ، ثم يستشرف إلى أموال الناس ، ويسألهم .

وأما إن أضعفته - أي: العبادة - عما هو أصلح منها ، وأوقعته في مكروهات ، فإنها مكروهة ، وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله :

(يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلُ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٧] ، فإلها نزلت في أقوام من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة: هذا يسرد الصوم ، وهذا يقوم الليل كلّه ، وهذا يجتنب أكل اللحم ، وهذا يجتنب النساء ، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن تركهم الطيبات من أكل اللحم ، والنساء (٢) ، وعن الاعتداء هو الزيادة على الدين المشروع في الصيام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، ونحو ذلك ، والزيادة في التحريم على ما حرّم والزيادة في المباح على ما أبيح ، ثم إنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من اليمين على هذا التحريم ، والعدوان .

(٢) روى البخاري (٥٠٧١) ، ومسلم (٤٠٤) عن ابن مسعود ﷺ قال : كنا نغزوا مع النبي ﷺ ليس لنا نساءٌ ، فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. وزاد مسلم: ثم قرأ عبدالله ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْلاً تُحَرِّمُواْ طَيْبَاتَمَا أَحَلَ اللهُ لَكُمُ وَلاَ تَعْدَوُا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعُدّينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ينظر: "الموافقات" للشاطبي (١٩٤/٤).

وفي الصحيحين عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي الساو ازواج النبي الساسة على السرة ، فقال بعضهم : أما أنا فأصوم لا أفطر ، وقال الآخر : أما أنا فأعوم لا أفطر ، وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء : وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء : وقال الآخر : أما أنا فلا أتوام يقولون : كذا ، وكذا ، لكني أصلي ، وأنام ، فلمغ ذلك النبي الله فقال : "ما بال أقوام يقولون : كذا ، وكذا ، لكني أصلي ، وأنام ، وأصوم ، وأفطر ، وأتزوج النساء ، وآكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني "(١) .

وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه لما قرب من العَدُوِّ في غزوة الفتح في رمضان ، أمر أصحابه بالفطر ، فبلغه أن قوماً صاموا فقال : "أولئك العصاة" (٢) وصلى على ظهر دابته مرة ، وأمر من معه أن يصلوا على ظهور دوابهم ، فوثب رجل عن ظهر دابته فصلى على الأرض ، فقال النبي على أن يصلوا على ظهور دوابهم ، فوثب رجل عن ظهر دابته فصلى على الأرض ، فقال النبي على الأرض ، فقال النبي على الأرض ، فقال النبي المناف ، خالف الله به الله به الله عن حتى ارتد عن الإسلام ، وقال ابن مسمعود : إني إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن ، وقراءة القرآن أحب إليه. وهذا باب واسع قد بسسط في غير هذا الموضع (٣)".

#### قد يكون الفهل مباحاً ولكنه يؤول إلى مفسدة فيمنع:

ومن الأمثلة التي نسوقها على ذلك:

المثال الأول: فالزواج من الكتابيات جائز بالنصّ والإجماع ، قال تعالى : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتَابَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْدُينَ أُوتُواْ الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا الْكَتَابَ مِنَ أَنْهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْدِينَ أُوتُواْ الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا اللَّهُ وَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [المائدة: ٥] .

وقد حكى الطبري \_ رحمه الله \_ الإجماع على إباحة تنزويج الكتابيات، ثم قال: "وإنما كره عمر ذلك ، لئلا يزهد الناس في المسلمات ، أو لغير ذلك من المعاني ، كما حدثنا أبو كُريب ، حدثنا ابن إدريس ، حدثنا الصلت بن بمرام عن شقيق قال : تزوج حذيفة يهودية ، فكتب إليه عمر : حَل سبيلها ، فكتب إليه : أتنزعم ألها حرام، فأُخلِّي سبيلها ؟ فقال: لا أزعم ألها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٠٦٣) ، ومسلم (١٤٠١) بمعناه فكثيراً ما يورد شيخ الإسلام ابن تيمية الحــــديث بالمعني .

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (١٩٤٤) ومسلم (١١١٣) من حديث ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ (أن رسول الله ﷺ حرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى بلغ الكَديدَ أفطر ، فأفطر الناس) وهذا لفظ البخاري .

<sup>(</sup>٣) ينظر: "الفتاوى" لابن تيمية (٥٦/٢٧، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦).

وهذا إسناد صحيح، وروى الخللال عن محمد بن إسماعيل، عن وكيع عن الصلت، نحوه".

فَترى أن عمر المُلْهَم هُ منع الصّحابة من المباح لما يترتب عليه من المنور؛ لأن في نكاح المومسات (١) وهنَّ العواهر - من أهل الكتاب، قد يؤول ذلك إلى أن تختلط الأنساب، ويضيع الأولاد، وتفسد الأخلاق، وتَنْحَلَّ عُرَى المُصاهَرَة، وقد يؤول الإقبال على نكاح الكتابيات وترك المسلمات إلى انتشار الفساد بعدم الزواج من المسلمات.

قال أبوجعفر بن جرير<sup>(۲)</sup>: - رحمه الله -، بعــد حكايتــه الإجمــاع علـــى إباحــة تــزويج الكتابيات -.

المثال الثاني: أعطى رسول الله الله الله الله الله الله المولفة قلوبهم من الزكاة للمصلحة، فمن المؤلفة قلوبهم كفار أعطاهم لدفع معرقهم وكف أذيتهم عن المسلمين؛ والاستعانة بهم على غيرهم من المسشركين؛ ولاستمالة قلوبهم إلى الدخول في الإسلام؛ ولئلا يمنعوا من أسلم من قومهم الثبات على الإسلام.

و أعطى رسول الله ﷺ من الفَيْء قومًا من المسلمين حديثو عهد بكفر؛ لئلا يرجعوا إلى الشّرك، أي: ليقوى إيماهم .

وكان ممن أعطاهم مائة من الإبل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ، وهكذا مضى الأمر إلى خلافة أبي بكر ثم منعهم عمر في خلافة أبي بكر .

ومِمًّا يُسْتِدَلُّ لِتغيُّر الفتوى ووجه رجوعها إلى قاعدة "اعتبار المآلات". ما رواه ابن أبي حاتم (٣) عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: "جاء عيينة بن حصين والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا: يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضاً سبخة (٤) ليس فيها كلا ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها! فأقطعها إياهما وكتب لهما عليها كتاباً وأشهد، وليس في القوم عمر، فانطلقا إلى عمر ليشهد لهما، فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما فتفل فيه فمحاه، فتذمرا وقالا مقالة ليشهد لهما، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل، وإن الله قد أعز الإسلام، اذهبا فاجهَدَا جهدكما لا يرعى الله عليكما إن رعيتما!". فتر ثك أبي بكر الصديق النكير على عمر فيما فعله بعد إمضائه الحكم يدل على أنه عرف مذهب عمر فيه حين نبهه

-

<sup>(</sup>١) المومسات: الفواجر مجاهرة. ينظر: "لسان العرب" لابن منظور مادة (ومس) (٢٥٨/٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "تفسير الطبري" للطبري (٣٦٦/٤ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٠٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) السَّبخة: الأرض المالحة. ينظر: "لسان العرب" لابن منظور مادة (سبخ) (٢٣/٣).

عليه ، وأن حُكْم سهم المؤلفة قلوهم كان مقصوراً على الحال التي كان عليها أهل الإسلام من قلة العدد وكثرة الكفار. وتَغيَّر ذلك بعد انتشار الإسلام وعزَّة المسلمين.

وروى إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: "ليس اليوم مؤلفة قلوبهم"، وروى إسرائيل أيضاً عن جابر بن عامر في المؤلفة قلوبهم قال: "كانوا على عهد رسول الله على فلما استخلف أبو بكر انقطع الرّشا"(١)، وروى ابن أبي زائدة عن مبارك عن الحسن قال: "ليس مؤلفة قلوبهم، كانوا على عهد رسول الله على "(٢).

المثال الثالث :كذلك نمى النبي الله أن تقام الحدود في الغزو؛ لأنه قد يكون مآل ذلك إلى الحاق المحدود بالكفار .

عن جنادة بن أبي أميّة ، عن بسر بن أرطاة ، قال : سمعت النبي ﷺ يقول : "لا تُقطَعُ الأيدي في الغزو" (٣) .

والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهل العلم، منهم: الأوزاعي؛ لا يرون أن يقام الحـــدُّ في الغــزو بحضرة العدوِّ؛ مخافة أن يلحقَ من يُقامُ عليهِ الحدُّ بالعدوِّ ، فإذا خرج الإمامُ من أرض الحربِ ورَجعَ إلى دار الإسلام أقامَ الحدِّ على من أصابه ، كذلك قال الأوزاعي (٤).

وهذا هو تحقُّق اعتبار المآل في تَغَيُّر الفَتْوى، حيث كان الفعل مُبَاحًا، فَمُنِع لَمَآل مَفْسَدَتِه.

<sup>(</sup>١) الرشا: حبل الدلو. ينظر: "المصباح المنير" للفيومي مادة (رشا) (٢٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "أحكام القرآن" للجصّاص في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالْمُؤَلِّفُةُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة: ٦٠] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨١/٤) ، وأبوداود (٤٤٠٨) والترمذي (١٤٥٠) ، والنسائي (١١/٨) ، وغيرهم مـن طرق عن عياش بن عباس البصري عن بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطاة به .

<sup>(</sup>٤) ينظر: "الجامع لسنن الترمذي" (٥٣/٤).





## الفصل الثالث:

# أثر قاعدة: "اعتبار المالات"

# في القضايا المعاصرة

### فيم أربعت مباحث:

المبحث الأول: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في ما يسمى اليوم بالإرهاب.

المبحث الثاني: التجديد بين التأصيل والتحريف، ووجه رجوعه إلى قاعدة "اعتبار المآلات". المبحث الثالث: المصطلحات المعاصرة ووجه رجوعها إلى قاعدة "اعتبار المآلات":

١- مصطلح "الديمقراطية "وقاعدة: "اعتبار المآلات".

٢- مصطلح " الاستشراق " وقاعدة: "اعتبار المآلات".

٣- مصطلح "التغريب "وقاعدة: "اعتبار المآلات".

٤- مصطلح "العولمة "وقاعدة: "اعتبار المآلات".

/ المبحث الرابع: قاعدة "اعتبار المآلات" وقضايا المرأة.



### الفصل الثالث: أثن قاعدة "اعنباس المآلات" في القضايا المعاصرة:

القضايا المعاصرة عديدة ومتنوعة، ويطول رشاء تقييدها في هذا البحث، وعليه، فقد انتخبت بعضًا منها لأهميتها في واقع المسلمين، وحاجة الأمة الإسلامية لبيان حقيقتها، ومعرفة وجه رجوعها لقاعدة "اعتبار المآلات". ومن هذه القضايا:

#### المبحث الأول : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في ما يسمى اليوم بالإرهاب :

إن من أسباب أعمال العنف وانتشاره في كشير من الأنحاء؛ الجهل بالدِّين، واتباع الهوى، واعتناق أفكار الغلوّ والانحراف، ومشارب التدمير والإتلاف، وعدم اعتبار المآل، وإلغاء - كُلِّيةً - الغاية والنتيجة والنِّهاية. وإليك \_ أيها القارئ الكريم \_ أهم المحاور الرئيسة التي تؤدي إليها الأعمال الإرهابية، ومناقشتها.

#### أولا : النهثي عن الخروج على الحكام :

في النبي على عن قتال الأمراء والخروج عليهم، وإن ظلموا وجاروا، ما أقاموا الصلاة. روى مسلم (۱) عن عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت رسول الله على يقول: "خيار أئمتكم الذين تحبولهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضولهم ويبغضونكم، وتلعنولهم ويلعنونكم: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم (۲) عند ذلك؟ قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا يترعن يداً من طاعة".

فَلَمَّا كَانَ مَآلَ الحَروج على الأمراء أشــد في الهــلاك والفتنــة، وأقــرب إلى الاستئــصال والفزع، من طاعتهم ، اختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين، وهو: كراهية ذلك وبغضه.

قال ابن بطال (٣): "في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جرار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خرير

\_\_\_

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) المنابذة: تحيز كل واحد من الفريقين في الحرب. ينظر: "لسان العرب" لابن منظور مادة (نبذ) (١١/٣).

<sup>(</sup>۳) ينظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال  $( \wedge / \wedge )$ .

من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء، وتــسكين الــدهماء (١) . وحجتهم هــذا الخـبر وغيره مما يساعده".

قال ابن القيم "نهيه ﷺ عن قتال الأمراء والخروج على الأئمية - وإن ظلموا أوجاروا - ما أقاموا الصلاة ، سداً لذريعة الفساد العظيم ، والشر الكثير" (٢).

#### مآلات الذروج على الحكام:

مآلات الخروج على الحكام كثيرة، وشرورها جِلُّ خطيرة مستطيرة، ومن أشلَّها ضرَرًا، وأَنْكَرها جُرْمًا وخطرًا:

أو لا : تكفير المسلمين وإخراجُهم من ملَّةِ الإسلام : قال الله " أيما امرئ قال لأخيه يا كافر ! فقد باء بها أحدهما ، إن كان كما قال ، و إلا رجعت عليه "(٣) وإذا كان هذا الوعيد في تكفير رجل واحد ، فكيف بتكفير أمة ؟!

تَانيًا: قتل المسلمين بغير حق، وإنه لَجُرْهُ وأيُّ جُرُهُ إِ! قال الله - جال وعالا - في وعيد شديد: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾ [النساء: ٩٣] وقال : ﴿ مِنْ أَجُلِ ذَلك كَثَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغيْرِ عَذَاباً عَظِيماً ﴾ [النساء: ٣٩] وقال : ﴿ مِنْ أَجُلِ ذَلك كَثَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغيْرِ نَفْس أَوْفَسَاد في الْأَرْضِ فَكَأَنْمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنْمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ﴾ [المائدة: من الناس يوم القيامة في الدماء " ( عَلَى الله عنه من دينه ما لم يُصب دمًا حراما " ( ه ) .

ثَالِثًا : قتلهم أنفسهم : قال تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ [النـساء: من الآية ٢٩] وقال ﷺ : " من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة "(٦).

<sup>(</sup>١) الدهماء: الجماعة والعدد الكثير من الناس. ينظر: "لسان العرب" لابن منظور مادة (دهم) (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "إعلام الموقعين" لابن قيم الجوزية (١٥٩/٣).

<sup>(</sup>٣) أحرجه البخاري ( ٦١٠٣ ) ومسلم ( ٦٠ ) واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٦٨٦٤ ) ومسلم ( ١٦٧٨ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٦٨٦٢ ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٦٠٤٧ ) ومسلم ( ١١٠ ) ولفظ مسلم من "ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة".

رابعًا: قتل المعاهدين: قال ﷺ: " من قتل نفــسا معاهــدا لم يــرح رائحــة الجنــة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما "(١).

خامسًا: ترويع الآمنين: قال ﷺ: " من حمل علينا السلاح فليس منا "(٢) وروى الإمام أحمد (٦) وأبو داود (٤) بإسناد صحيح عن عبد السرحمن بسن أبي ليلي قال: " حدثنا أصحاب محمد ﷺ ألهم كانوا يسيرون مع النبي ﷺ فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع فقال رسول الله ﷺ: لا يحل لمسلم أن يُرَوِّع مسلما ".

سادساً: إتلاف أموال غيرهم وتدمير ممتلكاهم: قال الله جل وعلا: ﴿ وَإِذَا تُوكَى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ الْحَرْثَ وَالنّسْلُ وَاللّهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٥٠٧]. وقال سَعَى في الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ الْحَرْثَ وَالنّسْلُ وَاللّهُ لا يُحِبُ الْفُسَادَ ﴾ [البقرة: ٥٠٧]. وقال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" (٥) وإذا كان هذا فيمن أخذ أموال الناس دَيْنًا وهو لا يريد أداءها، فكيف بمن أتلف أموالهم بالتفجير والتدمير ؟!

ووقوع أقوام في هذه الكبائر الشنيعة وغيرها ناتج عن فهومهم الخاطئة للنصوص وتعصبهم الأرعن، وجهلهم بقواعد الإسلام، وأحكامه، ومقاصده، إضافة إلى عاطفتهم الدينية المتأجِّجة التي لم تسبرها الحكمة والبصيرة والأناة، وعدم الرجوع للعلماء، وقد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٨٧٤ ) ومسلم ( ٩٨ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٠٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٢٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ( ٢٣٦٠٥ ) بإسناد حسن .

<sup>(</sup> $^{\prime}$ ) أخرجه البخاري ( $^{\prime}$ 7 $^{\prime}$ 0 ومسلم ( $^{\prime}$ 17 $^{\prime}$ 9) .

اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٧٢

قال ﷺ : " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " ، فإن مفهومه: أن مــن لم يــرد الله بــه خــيراً لم يفقهه في الدين (١) .

# المبحث الثاني : التجديد بين التأصيل والتحريف، ووجه رجوعه إلى قاعدة "اعتبار المآلات":

التجديد ليس بِدْعًا في الشريعة الإسلامية، فقد ورد هذا المصطلح في الحديث النبويِّ الشريف، وهو مِن لوازم هذا الدين الشامل، وضروراته المتجدِّدة الخالدة، وقد انقسم الناس فيه إلى قسمين: الفريق الأول: التجديد من الناحية التأصيلية:

فهذا الفريق يرى أن التجديد عودة للمنابع والأصول ودعوة للثبات على الحق ، وترك التقليد الفاسد ، القائم على الاتباع والمحاكاة ، من غير بصيرة، ولذلك فالتجديد عند هـؤلاء، هـو: أن يُحفظ الدين من التغيير والتبديل، وقد بين النبي على ذلك بقوله : " إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها "(٢).

فالتجديد في تلك الأحوال يكون بإظهار ما طمس ، وإعادة ما نزع ونقص ، وإزالة ما أضيف: قال ابن القيم  $\binom{n}{2}$  - رحمه الله  $\binom{n}{2}$  شرحه لسنن أبي داود : "المراد من التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة ، والأمر بمقتضاهما ، وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات" .

وفي مجالس الأبرار: "والمراد من تجديد الدين للأمة ، إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة ، والأمر بمقتضاهما"، وقال فيه: "ولا يعلم ذلك المجدد إلا بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء، بقرائن أحواله ، والانتفاع بعلمه ، إذ المجدد للدين لابد أن يكون عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة ، ناصرًا للسنة ، قامعًا للبدعة ، وأن يعم علمه أهل زمانه ، وإنما كان التجديد على رأس كل مائة سنة؛ لانخرام العلماء فيه غالبًا ، واندراس السنن وظهور البدع ، فيحتاج حينئذ إلى تجديد الدين ، فيأتي الله من الخلق بعوض من السلف ، إما واحدًا أو متعددًا انتهى. وقال القاري في "المرقاة": أي يبين السنة من البدعة ، ويكثر العلم ، ويعز أهله ، ويقمع البدعة ، ويكسر أهلها".

\_\_\_

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود(٢٩١) والحاكم (المستدرك) (٢٢/٤) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "شرحه على سنن أبي داود" مطبوع بذيل عون المعبود، (٣٩١/١١) .

اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_\_

فظهر أن المجدد لا يكون إلا من كان عالمًا بالعلوم الدينية ، ومع ذلك من كان عزمه وهمته آناء الليل والنهار ، إحياء السنن ، ونشرها ، ونصر صاحبها ، وإماتة البدع ، ومحدثات الأمرور ، ومحوها، وكسر أهلها باللسان ، أو تصنيف الكتب أو التدريس - أو غير ذلك ، ومن لا يكون كذلك لا يكون مجددًا البتة ، وإن كان عالمًا بالعلوم مشهورًا بين الناس، مرجعًا لهم .

#### مآلات التجديد على هذا النحو:

وللتجديد الشرعي المطلوب مآلات سنيّة محمودة، وعواقب مباركة مشهودة، نذكر منها:

١ - الحفاظ على ثوابت الأمة وأصولها أن تطالها يد العبث والتغيير، والتلاعب والتبديل،
 لتتوافق مع ماجاء في الكتاب والسنة.

٢ - إحياء ما اندرس من الدين، وتخليص الشريعة مما علق بها من شوائب الجهل والمحدثات،
 وأدران الأباطيل والضلالات، وبذلك يكون التجديد سمة لهذا الدين القويم، وميزة لهذه السشريعة الغراء.

٣- تصفية المفاهيم الشرعية الصحيحة من ضدها، مما يخالف فهـــم الـــسلف في الاســـتدلال والاستنباط، وتمحيصها وتحريرها، وترجيح أقربها إلى الكتاب والسنة.

٤ - إبراز محاسن الشريعة ومقاصدها حتى لغير المسلمين؛ لتكون دعوة لهذا الدين، من خـــلال الصورة المشرقة للمفاهيم الصحيحة، التي تحقق الخير والعدل والصلاح للبشرية قاطبة.

- و- إحياء علم المقاصد الـشرعية، والمـصالح المرعيـة بـين العلمـاء وطـلاب العلـم،
   وتجديدها بالنشر والدرس.
- ٦- الاعتصام بثمرتي الوحي الــشريف "الكتــاب والــسنة"، وتجديـــد الــرَّدِ والتحــاكم
   إليهما، لاسيما في المستجدات والنوازل المعاصرة.

### الفريق الثاني : التجديد من الناحية التحريفية :

فالتجديد عند هذا الفريق: هو إجراء التغيير - كلما احتيج إليه - في أصول هذا الدين وفروعه ، وذلك بإخراج أحكام الشريعة، من حصن النصوص وحرروها إلى ساحة الأهواء، ومتاهة الآراء، لتتوافق مع تغيرات قيم هذا العصر ، ومعطياته ، ومنطلقاته المستمدة من الثقافة الغربية المعاصرة ، التي هي نتاج تفكير بشري محض ، وخليط رديء من تحريفات اليهود والنصارى ووثنية الرومان، وليس للوحى المعصوم!!

اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٤٠

## مآلات التجديد القاصِدِ إلى التغيير أو التطوير:

إذًا، فالتجديد بهذا المفهوم، ينطوي على أخطار جسيمة، وتحريفات عظيمة، منها:

- ٢- إخضاع الدين الذي هو تشريع إلهي إلى عقل الإنسان وتفكيره، مما يجعل
   الدين عرضة للتغير والتبديل المستمر .
- ٣- تحويل الأمة، من أمة قائدة هادية إلى الحق ، عندها أصول راسخة، إلى أمة تابعة ذليلة ضالة .
- ٤- إفساح المجال أمام الحركات السبرية الهَدَّامـة ، أو جمعيات التنـصير النَّـشطة في المجتمعات التي تجهل حقيقة الإسلام. وغير ذلك مـن عواقـب الـسُوء الـتي جَرَّهـا هذا التَّجديد الأبْتر.

ومن ثم، تبيَّن لنا بجلاء، أن إلغاء وتغييب قاعدة "اعتبار المالات" \_\_\_ الستي تتواءم في ثبات وانسجام مع مصالح الشريعة ومقاصدها، والستي يجبب الصيرورة إليها عند الأخذ بالتجديد \_ قد أفضى إلى مفاسد كثيرة، ومناكر جمة، وما سلف طرفٌ منها.

# المبحث الثالث: المصطلحات المعاصرة ووجه رجوعها إلى قاعدة "اعتبار المآلات":

١ - مصطلح "الديمقراطية" وقاعدة "اعتبار المآلات":

تعريفها: الديمقراطية: مشتقة من لفظتين يونانيتين هما: (الشعب) و(السلطة)، ومعناها: الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب، ويكون الشعب رقيبًا على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية التي تتولى سلطة إصدار القوانين (١).

أدى انتشار الديمقراطية في بلاد المسلمين، وما أخذته من مجال واسع لدّى الكُتّاب والباحثين والمفكِّرين، إلى مناداة عدد منهم، لِتبني الديمقراطية ، وقد قدم هؤلاء حججًا لتأييد هذا التبني ، مِن ذلك: أن الديمقراطية لا تعارض الشريعة الإسلامية ، واستدلوا لذلك بقوله تعالى : ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى ذلك: أن الديمقراطية لا تعارض الشريعة الإسلامية ، والديمقراطية تبنى على الشريعة ، والديمقراطية تحقق بَيْنَهُمْ الله وي الشريعة ، والديمقراطية تحقق المناسلة الم

<sup>(</sup>۱) ينظر: "مذاهب فكرية معاصرة" لمحمد قطب ص(۱۷۸)، و"حقيقة الديمقراطية" لمحمد شاكر الـشريف ص(١٠١).

مبادئ العدل والشورى ، واحترام حقوق الإنسان. وهذا خلط في المفاهيم، وجُنُوحٌ عن حقيقة المُسمَّيات، فما هي الديمقراطية؟

"الديمقراطية تعني : حق الشعب في اختيار النظام الذي يطبق عليه، ورفض النظام الدي لا يريد، وحق استئجار حاكم لتطبيق النظام الذي اختارته الأمة.

فالديمقراطية منبثقة من المبدأ الرأسمالي القائم على عقيدة فصل الدين عن الحياة ، فالشعب هـو المشرع للقوانين والمعين للحكام ، فالتشريع والحكم يعبران عن سيادة الأمة في الدولة (١).

وهذا التعريف يؤكد أن الديمقراطية نظامٌ " لا دينيٌ " للحياة ، قائمٌ على حق الأمة في تبني نظام الحياة الذي تختاره أيًا كان .

والسؤال المَطْروح: إذا كانت هذه الديمقراطية مبنية على الكفر؛ لمُخالفتِها الصُّراح لقوله تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِنَّا لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٧] ومسألة اعتبار المآلات تبنى على ظاهر الفعل المُتاح، أو الواجِب فِعله، ولكنه يُحْظَرُ لِمَآلِه إلى مفسدة، فكيف تدخل هذه المسألة في هذا المبحث؟

يُجَابُ: نظرًا للجهل بواقع الأمور كما قال على الناس سنوات خدّاعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة (قيل وما الرويبضة، قال: الرجل التافه) في أمر العامة "(٢).

فالديمقراطية – الخادعة – المتمثّلة في : أن الشعب يختار نوابًا عنه يمثلونه في البرلمان يكون إليهم أمر التشريع، ويكون التصويت داخل البرلمان بالأغلبية، فلو رأت الأغلبية إباحة الخمر أبيح ، ولورأت إباحة الربا أبيح ، ولو رأت عدم تطبيق شرع الله فلا يطبق ، فالحكم أولًا وأخيرًا للأغلبية !!

وفي هذا مصادمة واضحة بينة للشرع ؛ وذلك لأن التشريع حق لله وحده، والسلطة التشريعية لابد من الرجوع بها لكتاب الله ولسنة رسوله ، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقّب لحُكُمه ﴾ [الرعد: من الآية ١٤] ، وقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُركًا وَ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّه ﴾ [الشورى: من الآية ٢١] ، وقال تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا هُذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلَكُنّ أَكُثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: من الآية ٤٠] ﴿ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴾ [الكهف: من الآيت ٢٦] ،

<sup>(</sup>١) ينظر: "نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية" لمحمد أحمد علي مقيّ ص (٣١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: "سنن ابن ماجه" (٤٠٣٦).

والنبي ﷺ الصادق المصدوق قال تعالى فيه : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِنَّا وَحْيُّ يُوحَى ﴾ [النجم: ٣- ع] ، إذن فهذه السلطة مصدرها الشرع المطهر لا الشعب .

فلا يجوز شرعًا إنشاء مجالس تشريعية تبحث: هل نتعامل بالربا أم لا ؟ وهل تمنع الخمر أم لا ؟ ونعرض ذلك على عقول البشر ، فمهمة العقل أن يفهم الشرع ، وأن يستسلم لحكم ربه ، ويحل ما أحل الله ، ويحرم ما حرم الله - جل وعلا - ، قال تعالى : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [النساء: ٦٥] .

وقال تعالى : ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحَيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا مُبِيناً ﴾ [الأحزاب: ٣٦] ، وقال تعالى : ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] .

والواجب الإذعان لشرع الله وأن يقتصر دور هذه المجالس على سن القوانين الإدارية فقط التي لا تخالف شرع الله ، والمنضبطة بأصول وقواعد الشرع ، والمتفقة مع مقاصد الشريعة ، ويراعى فيها تحقيق المصالح ودرء المفاسد، كقانون المرور مثلاً فهو نظام مطلوب للحفاظ على أرواح الناس، وتيسير سبل الحركة في الطرق ونحو ذلك.

فالديمقراطية التي تبناها بعض الإسلاميين، في محاولة للتقريب بينها وبين الإسلام، لا تمت للإسلام بصلة. إذ ليس من الحق، وشمول الإدراك، أن يُقْتَصَر فَهْم الدِّيمقراطيّة، على بعض ما يُنْدَرِج تحت معناها، ويتجاهل أهم ركائزها ومُقوِّماها. نسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يحكم فيه بالشريعة ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر.

قال الشيخ بن باز - رحمه الله - : " من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام ، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين ، أو أن يحصر في علاقة المرء بربه ، دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى ،أو اعتقد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله في المعاملات أو الحدود أو غيرها ، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة ، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعًا ، وكل من استباح ما

حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ، كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بالله عن من موجبات غضبه وأليم عقابه (١).

ولا ينافي هذا من باب العدل والإنصاف خاصة ونحن في بحث علمي متجرد، أن في هذا المصطلح المعاصر عددًا من الجوانب التي تتفق مع نظام الشورى في الإسلام في بعض الوجوه، خاصة ما يتصل منها بالمبادئ الأساسية له، مثل مبدأ حقوق الشعب في الانتخاب، وترجيح حكم الأكثرية ونحو ذلك من النظم الحياتية التي لا تعارض الشرع المطهر، والله أعلم.

### ٢ - مصطلح "الاستشراق" وقاعدة "اعتبار المآلات":

تعريفه: الاستشراق هو: تعبير يدل على نحو الشرق، ويطلق على كل ما يبحث في أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم (٢).

وفي العصر الحديث ، عدد من المفكرين ، يلبسون على الناس دينهم ، ويزعم هؤلاء أن المستشرقين في العصر الحديث ، قد تخلوا إلى حد كبير عن ذلك الموقف القديم ، الذي كان يتسم بالتعصب والعداء ، ويقصد الإسلام دائمًا بالتشويه والطعن ، وألهم قد اتخذوا موقفًا جديدًا من الإسلام ، وهو موقف الدارسين الموضوعيين الأمناء ، إن لم يكن موقف المتعاطفين الأصدقاء .

ويزعمون أيضًا أن هؤلاء المستشرقين في العصر الحديث ، قد قداموا بدراسات واسعة للإسلام والمسلمين ، من أجل خدمة العلم وحده ، وألهم في زعمهم يتحرون الإنصاف ، ومن ثمَّ يستحقون أن يوصفوا بألهم دارسون منصفون للإسلام والمسلمين ، ويزعمون أنسا استفدنا من هذه الدراسات. ولا شك أنَّ هؤلاء نظروا إلى ظواهر بعض الأمور دون الرجوع إلى مآلاها .

فالذي يزعم أن هؤلاء استخدموا هذا العلم للوصول إلى الحق ، إما أنه غافل ، أوجاهل ، ومن يتعمق في دراسة حال هؤلاء يجد حقدهم الدفين للإسلام والمسلمين وإليك جُمْلة من أخبارهم، ونُبْذَة عن حقيقتهم.

ما حقيقة الاستشراق؟

(٢) ينظر: "الموسوعة الميسرة في الأديان والمــــذاهب والأحـــزاب المعاصــرة" لمـــانع الجهـــني (٢٩٧/٢)، و"الاستشراق" لأحمد غراب ص(٥).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر: "العقيدة الصحيحة وما يضادها" لابن باز ص (١٦) .

الاستشراق هو : دراسات يقوم بها غربيون كافرون - من أهل الكتاب بوجه خاص للإسلام والمسلمين ، من شتى الجوانب : عقيدة ، وشريعة ، وثقافة ، وحضارة ، وتاريخًا ، ونظمًا ، وثروات، وإمكانيات ؛ بهدف تشويه الإسلام ، ومحاولة تشكيك المسلمين فيه ، وتضليلهم عنه ، وفرض التبعية للغرب عليهم ، ومحاولة تبرير هذه التبعية ، بدراسات ونظريات تدعى العلمية والموضوعية ، وتزعم التفوق العنصري والثقافي للغرب على الشرق الإسلامي (١).

وهذا الاستشراق ليس بظاهرة جديدة ، بل هو موقف عدائي للإسلام وهذا هو موقف الكفار منذ ظهور الإسلام وهو إثارة الشبهات حول الإسلام ، وحول القرآن ، والنبي العدناني عليه أفضل الصلاة والسلام ، لتشكيك المسلمين في دينهم ، ومحاولة ردهم عنه ، وقد تختلف وسائل المشركين ووسائل أهل الكتاب ، ولكنهم - في لهاية المطاف - يلتقون حول الهدف : وهو محاولة منع الخير ، وهو الإسلام عن المسلمين ، ومحاولة ردهم عنه ، قال تعالى : ﴿مَا يَودُ الّذِينَ كُفَرُوا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ وَلا المُشْرِكِينَ أَنْ يُنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: من الآية ٥٠٥].

# ٣ - مصطلح "التغريب" وقاعدة "اعتبار المآلات":

تعريفه: التغريب هو: تيار فكري ذو أبعاد سياسية واجتماعية، يرمي إلى صبغ حياة الأمم بعامة، والمسلمين بخاصة، بالأسلوب الغربي، بهدف إلغاء شخصيتهم المستقلة، وخصائصهم المتفردة (٢).

انخدع فنامٌ من الناس بمصطلح (التغريب) ، وظنوا أنه من أسباب التقدم والرقي والحضارة ، وأن التمسك بهذا الدين تخلف ورجعية. وهو لاء نظروا إلى ظواهر الأمور دون مآلاتما ومقدّماتها دون نهاياتها – وإن تعَامَى جُلّهم، عن مآلات التغريب المُغرِضة الكائدة – وكان السبب في ذلك ، أن العدو اشترى ذمم رجال من أبناء هذه الأمة ، ودفع بهم إلى تضليلها والتربُّص بها، فكان هؤلاء من الدعاة الذين حذرنا منهم رسول الله بقوله: " دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها "، " وهم من بنيي جلدتنا ويتكلمون بألسنتا "(٣). ووصْفُهُم: الذين درسوا في المعاهد والجامعات الغربية ، وتتلمذوا على يد المبشرين والمستشرقين ، فأعجبوا بهم أشد الإعجاب ، وأخلصوا لهم غاية

<sup>(</sup>١) ينظر: "رؤية إسلامية للاستشراق" لأحمد غراب ص (٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة" لمانع الجهيي (٧٠٨/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "صحيح البخاري" (٧١٧٣).

الإخلاص. ولقد دعا هؤلاء إلى صبغ الحضارة الإسلامية بكل مقوِّماتها بحضارة الغرب، حلوها ومرها، خيرها وشرها، ومن ثمّ اتهام النظام الإسلامي بالجمود والتخلف.

ويزعم هؤلاء أن الحل في نظرهم في هو: هدم القيم الإسكامية، وابتكار قسيم تلائسم الحياة العصرية الجديدة ، وهسي المدنيسة الغربيسة ، ويسسمون ذلك بالمدنيسة ، والتطور ، والتخريب ، ويرمون من يتمثل بالإسلام: بالرجعية ، والجمود ، والتخلف.

وقد عرَّفه أحد المعاصرين بقوله: "حركة التغريب: هي محاولة لتغيير المفهم في العهالم الإسلامي ، والفصل بين هذه الأمة وبين ماضيها وقيمها ، والعمل على تحطيم هذه القيم ، بالتشكيك فيها ، وإثارة الشبهات حول الدين واللغة والتاريخ ومعالم الفكري ، ومفهم الآراء والمعتقدات جميعًا"(١) .

### ٤ - مصطلح "العولمة" وقاعدة "اعتبار المآلات":

تعريفها: العولمة: كلمة إنجليزية معربة، مشتقة من لفظة (العالمية) ومعناها: تعميم شيء ما، على البشرية على مستوى العالم، فيصبح هذا الشيء بعد التعميم عالميًا، ومنه اشتقاق كلمة (العولمة) (٢).

ظهرت شعارات تدعو - بزعمها - إلى الحرية ، والعدل ، والمساواة ، ومنها ما يُسمَّى "بالعولمة " فانخدعت فئام من الأمة ؟! النين تربوا على فكر أعدائهم ، وسممت جملة من مناهج التعليم ، ووسائل الإعلام، كثيرًا من أفكارهم ، فأفرزت أجيالا نافرة عن دينها ، منسلخة من قيمها ، وخرجت تنعق بدعوات غربية ، وتعتنق أفكارًا جاهلية ، وترى الدين تأخرًا ورجعية ، وتأثروا بظاهر هذه الدعوة دون النظر إلى مآلاها ، وعدم معرفة بحقيقتها، فما هي العولمة ؟!

العولمة: دعوة لإزالة مفهوم " الأمة " و" الدولة " وإلغاء الحدود بين " دار الإسلام " و" دار الكفر " وجمع الكفار والمسلمين تحت مفاهيم واحدة ، وراية واحدة ، تقودها "العلمانية " و " العالمية " لإطلاق الحريات ، تحت شعارات " حقوق الإنسان " على الطريقة الغربية ، ونشر الإباحية ، وتثبيت جوهر المدنية الغربية ، وهذه دعاوي الصليبية واليهودية ، والإسلام يقاومها ويعارضها ، ولا يقبل منها شيئًا ، فَ "دار الإسلام " لها عقيدها وشريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها وشريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها وشريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها وشريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها وشريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها وشريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها وشريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها وشريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها وشريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها وشريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها وشريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها و شريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها و شريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها و شريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها و شريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها و شريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها و شريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها و شريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها و شريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها و شريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها و شريعتها الإسلام المسلمية ، و " دار الكفر " لها عقيدها و شريعتها الإسلامية ، و " دار الكفر " لها عقيدها و شريعتها الإسلام المناسمة و الكفر اللها المناسمة و اللها المناسمة و اللها الها اللها اللها

(٢) ينظر: "الإسلام والعولمة" لسامي محمد الدلال ص(٤٧)، و"ما العولمة" لحسن حنفي ص(١١).

<sup>(</sup>١) ينظر: "العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب" لمحمد حامد الناصر ص (٩٥) .

دمج أهل الإسلام وأهل الكفر تحت شعار "العولمة "أو "وحدة الأديان "أو "السلام العالم الإسلام وأهل الكفر تحت شعار "العلمانية "لأن المسلمين أمة واحدة تميزهم العالمية "أو "العلمانية "كمنة المناس العقيدة إسلامية صحيحة ، وشريعة محكمة ، وثقافة وأخلاق مبنية على تلك العقيدة و الشريعة .

"فالعولمة" - باختصار -: غابة مظلمة ، تملؤها وحوش كاسرة ، ترمي إلى تحويل العالم إلى قرية واحدة ، لكنها تنفث سمومًا قاتلة ؛ من الممارسات والفواجع المدمرة ، وتُفضي إلى هيمنة غربية على الأمة الإسلامية. وحقيقة الأمر: المسلمون هم أهل العالمية الحقة ، التي تملأ الأرض رحمةً وعدلًا وسلامًا ؛ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء:١٠٧] .

والهدف الحقيقي المُبطَّنْ من هذه العولمة، هو: تشويه صورة الإسلام، وطمس حقائقه ظلمًا وعلوًّا، وجرِّ بلاده إلى أنواع من العولمة المفضوحة، لعل من أشدها أثرًا، وأكبرها خطرًا، وأعظمها ضررًا: تلك العولمة الثقافية والإعلامية التي تبث الحرب ضد عقيدة المسلمين، وقيمهم وفكرهم النير، وتروج لثقافات مسمومة، تنذر طلائعها بمزيد من الشقاء للبشرية.

#### مآلات العولمة:

للعولمة مخاطر وبيئة ومفاسد جمة منها:

- ١- محاولة صهر الثقافات الموجودة في ثقافة واحدة وهي الثقافة الغربية والاسيما
   إحدى الدُّول الكبرى ، وجعلها النموذج العالمي للمجتَمعات.
- ٢- الخطر الأخلاقي : تروج الفاحشة والرذيلة ، وذلك بما يبث عــبر شــبكات التلفــزة والإنترنت ، من أفلام جنسية ومواد إعلامية ، بالإضــافة إلى المواقــع الــــي تـــشرح طرق المخدرات ، ووسائل استخدام العنف .
- ٣- الخطر الاجتماعي: ويتمثل ذلك بفرض قيم المجتمع الغربي المختلة في مجال الأسرة والمرأة على العالم، من ضُلّال المؤتمرات، ومحاولة فرض مفهوم المساواة الشكلي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات العامة، ونشر الحرية الجنسية وتقليل قيمة الزواج (١).

ومآل هذا إلى : التمييز العنصري ، وزيادة نسسة جرائم القتل ، وانتشار الخمر والمخدرات ، والانتحار ، والإباحية ، واضطهاد المرأة ، والاكتئاب ، والانحيار العصبي (١).

### المبحث الرابع : قاعدة "اعتبار المآلات" و قضايا المرأة :

## المطلب الأول: مآل النهمُ عن سفر المرأة بغير محرم والخلوة بالأجنبية :

ومن أحكام الشريعة التي أوْلَتْ في مقاصدها البديعة، العنايــة بــالمرأة، وحفــظ الأعــراض، ومن أحكام الشريعة التي أوْلَتْ في مقاصدها البديعة، العنايــة بــالمرأة، وحفــظ الأعــراض، وسكّ أبواب الرَّذائل والفتن، نَهْي المرأة أن تسافر بغير محرم، وإن كــان الــسفر جــائزاً، لأنــه قد يكون مآل ذلك الطمع فيها والفجــور بهــا، فقــد روى البخــاري ومــسلم (٢) : عــن أبي هريرة هي قال : قال النبي على: "لايحل لامرأة تؤمن بــالله واليــوم الآخــر أن تــسافر مــسيرة يوم وليلة ليس معها محرم".

وروى البخاري ومسلم (٣): عن ابن عمر رضي الله عنهما عن السنبي ﷺ: "لا تــسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".

كذلك حرّم النبي على الخلوة بالأجنبية لأنه قد يكون مآل ذلك الوقوع في الفاحشة .

روى مسلم (٤) : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : "ألا ، لا يبيت رجلٌ عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحاً أو ذي محرم" .

وروى البخاري ومسلم (٥) : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يخطب فقال : "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" .

وكذلك نمى النبي ﷺ عن الدخول على النــساء لأنــه قــد يــؤول ذلــك إلى الوقــوع في الفاحشة:

روى مسلم (٦) : عن عقبة بن عامر ، أنّ رسول الله ﷺ قال : "إياكم والدخول على النساء" ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال : "الحمو الموت" .

\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر : "الإسلام والعولمة" لسامي محمد الدلال ص (٣١٥-٣٢٠) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۰۸۸) ، ومسلم (۱۳۳۹) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٨٦) ، ومسلم (١٣٣٩) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢١٧١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٠٠٦) ، ومسلم (١٣٤١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢١٧٢).

فحرّم الشارع كل الوسائل التي تُفْضِي إلى القرب من الفاحسشة، وسَدَّ كُلَّ الأبواب والطُّرق التي تؤول بالمسلم إلى الرذيلة.

# المطلب الثاني: حكم مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله :

أصل عمل المرأة مشروع ولكن بيشروط، منها :أن تلتزم باللياس السشرعي ، وألا تخرج متبرجة ، وألا تتغنج في صوقها ، وأن تغيض من طرفها ، وأن يأذن الولي لها ، تخرج متبرجة ، وألا يتنافي العمل مع طبيعتها؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجل. ولقد حوى القرآن الكريم العديد من النصوص التي تقرر تلك الأمور فقال سبحانه - : (أيا أيها النّبي قُلُ الأَرْوَاجِكَ وَبّنَاتِكَ وَنسَاء المُومِنينَ يُدُنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعُرونَ فَلا يُونَى فَلا يُونَى فَلا يَنْ فَكُ وَبّنَاتِكَ وَنسَاء الله وَمنها قوله تعالى ﴿ فَلا تَخضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعَ الّذي في قلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ وَكُانَ اللّهُ مَرَضٌ وَقُلْنَ وَلا مَعْرُوفاً وَقَرْنَ في بُيُوتَكُنَّ وَلا تَبَرَّجُ الْجَاهِلَيَة اللَّهَ اللَّهِ الْأَحْزاب: من الآية ٣٦ -٣٣].

وقوله تعالى : ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَـ ثَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: من الآية ٣٦] ويقول ﷺ : " إياكم والدخول على النسساء " فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ قال : " الحمو الموت "(١) .

## المطلب الثالث: المآلات المترتبة على مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله:

من المآلات المُنكرَة، والمحاذير المترتبة على مشاركة المرأة للرّجل في ميدان عمله: الاحستلاط المحرم، وضياع الأولاد ، والوقوع في الفاحشة ، والتفكك الأسري ، وكثرة حسالات الطلاق ، وتعطل كثير من الرجال عن العمل؛ لأن المرأة تحتل مكانه ، إلى غير ذلك من المفاسد المحظورة ، والمآلات الممنوعة ، التي تترتب على مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله، والتي قصدت السشريعة في أهدافها السَّامية إلى رفعها ودَفعها.

قال الشيخ بن باز - رحمه الله - : "فالإسلام حريص جدا على جلب المصالح ، ودرء المفاسد ، وغلق الأبواب المؤدية إليها ، ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير كبير في انحطاط الأمة،

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه ص (۸۱).

وفساد مجتمعها كما سبق . لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة الرومانية ، واليونانية ، ولوفساد مجتمعها كما سبق . لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة الرومانية ، ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط ، والانهيار الواقع بها ، هو خروج المرأة من ميدانها الخيال إلى ميدان الرجال ومزاهتهم ، مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال ، وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي. وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة الرجل ، وخسران الأمية بالحلال الأسرة ، وانهيار صرحها، وفساد أخلاق الأولاد ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة . وقد حرص الإسلام أن يُبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها ، فمنعها من تولِي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء ، وجميع ما فيه مسؤليات عامة لقوله على المرأة أرا واه البخاري في صحيحه . ففتح الباب لها بأن تبرل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتما واستقرارها . فالإسلام يمنع تجنيد المسرأة في غير ميدائما الأصيل . وقد ثبت من التجارب المختلفة وخاصة في المجتمع المختلط ، أن الرجل و المرأة لا يتساويان فطريا ، ولا طبيعيا ، فضلا عما ورد في الكتاب والسنة واضحا جليا في اختلاف الطبيعتين. والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف – المنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مسين — اللطبيعتين. والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف – المنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مسين — بالرجال ، يجهلون أو يتجاهلون الفوارق الأساسية بينهما "(٢).

## المطلب الرابع: قيادة المرأة للسيارة، ووجه رجوعها إلى قاعدة للهاعتبار المآلاتالله.

الأصل في قيادة المرأة للسيارة: الحِلُّ والإباحة، ولكنها حُرِّمت لما تـؤول إليه من: إلى الفساد الأخلاق، والأعراض، والشرف، والحياء، واختلاط المـرأة بالرجـال، الـذي يُفـضي إلى المنكر والإثم. وحال كثير من النساء في المجتمعات العربية، وما يُواجِهنَه من مآس، خير برهان معاصر على تحريم قيادة المرأة للسيارة، فكم هي المواقف المُحرجـة، الـتي تجرح شرف العفيفة، وتَخْدش حياء الحُرَّة.

سئل الشيخ ابن باز \_ رحمه الله \_ عن حكم قيادة المرأة للسيارة فقال:

"إن قيادة المرأة للسيارة والمطالبة بــذلك مآلــه إلى الفــساد ، كــالخلوة المحرمــة بــالمرأة والسفور والاختلاط بالرجال بدون حذر ، ومنها ارتكاب المحظور الــذي مــن أجلــه حرمــت هذه الأمور. والشرع المطهّر منع الوســائل المؤديــة إلى المحـرّم واعتبرهــا محرّمــة ... ومنــع الوسائل المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمى الحصنات الغــافلات بالفاحــشة ، وجعــل عقوبتــه

(٢) ينظر: "فتاوى المرأة" لمحمد المسند ص (١٩٤ - ١٩٥).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦ ٤١).

من أشدّ العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة ، وقيادة المرأة للسيارة من الأسباب المؤدية إلى ذلك ، وهذا لا يخفى ، ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات ، مع ما ابتلي به الكثير من مرضى القلوب، من محبة الإباحة والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات (۱) .

ولاشك في ذلك للعاقل اللبيب ، فكم حَاق بِبَعض البلاد مـن ألـوان الـشّرور والـسفور بسبب خروج المرأة ومزاهمتها للرجال ، وقيادهّـا للـسيارة ، وذلـك بـسبب اجتـهادات لم يعتبر فيها مآلاتُها .

ويتحقّق في اعتبار هذه القاعدة من الخير العظيم ، ما يحفظ الله به البلاد والعباد من الفساد والفوضي والفتن، وما يرقى بما إلى أنْبَل المُثُل، وأكمل النُّظم.

وسئل فضيلة الشيخ ابن عشيمين - رحمه الله - عن حكم قيادة المرأة للسيارة، فأجاب:

- قيادة المرأة للسيارة محرمة بقاعدتين:

الأولى : أن ما أفضى إلى المحرم فهو حرام.

الثاني: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وقد تضمنت قيادة المرأة للسيارة مفاسد كثيرة منها: نزع الحجاب والحياء، وكثرة الخروج من البيت، وسبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجِها، فلأدْنى سبب يُثِيرُها تخْرُج منه وتذهب في سيارها إلى حيث ترى أنها تُروِّح فيه (٢).

ولئن سَلَّمْنَا بِجَلْبِ القيادة لبعض المصالح المَشُوبة! فإنّك أيها القارئ الكريم، لن تتردَّد في الجزم بأن المفاسد أضعاف مضاعفة، والتي تُخلِصُنا إلى سَدِّ هذه الذريعة، والحكم على تحريمها باطمئنان، كيف؟ وقد تعالت الصيحات، من الغربيين والغربيات، المنصفين والمنصفات، بضرورة عودة المرأة إلى بيتها وقرارها، وفي ذلك عبرة للمعتبرين، وذكرى للذاكرين، وقد أثبتت الدراسات المعاصرة صحة ما ذهبت إليه (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر : "منهج الشيخ ابن باز في القضايا الفقهية المستجدة" لشافي السبيعي ص(٢٩١، ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "فتاوى علماء البلد الحرام" لخالد الجريسي ص(٢٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية" لعبد المحسن العباد البدر، و "مبررات منع المرأة من قيادة المركبات من المنظور التربوي الإسلامي "لعدنان باحارث، و "نهاية المرأة الغربية بداية المرأة العربية "لعبد الله آل محمود.

اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_\_ م

وحيث إن المسألة من النوازل المعاصرة فقد يكون لمساحة الاجتهاد الواسعة في الشريعة دور في النظر في تحقيق مناط هذه النازلة وتطبيقاتها المتنوعة بالنظر إلى بعض المجتمعات وترتيب المصالح والمفاسد عليها، والله تعالى أعلم.

# الخاغت

وبعد حطّ الرحال من هذه الرحلة الشيّقة مع قاعدة "اعتبار المآلات"، والآثار المترتبة عليها في الفقه الإسلامي، والقضايا المعاصرة، يجدر بي أن أخّص هذا الموضوع المهم، في العناصر الآتية:

١ - الاجتهاد المثمر هو المبني على الفهم السليم، الذي ينقسم إلى نوعين: -

أولهما: الفهم الصحيح للنصوص ودلالاها.

ثانيهما: الفهم الدقيق للوقائع وتكييفها التكييف الصحيح، وذلك بمعرفة ملابساتها وعوارضها وخصوصياتها، والإحاطة بطبيعتها وآثارها ومآلاتها.

٢ - بيّنت بالأدلة الواضحة من كتاب الله في وسنة نبيه في، ومن فقه الصحابة - رضوان الله عليهم، وكذلك الفهم السليم، أن كل فعل يشرع لما يترتب عليه من المصالح، ويمنع لما يؤول إليه من المفاسد.

٣- أوضحت أن الأعمال المأذون فيها بالنسبة لمآلها تنقسم إلى أقسام: -

القسم الأول: ما كان مآله إلى المفسدة قطعيًا، فهذا يحرّم فعله .

القسم الثانى: ما كان مآله إلى المفسدة نادرًا، فهذا يبقى على أصله في الإذن.

القسم الثالث: ما كان مآله إلى المفسدة مظنونًا، وهو على قسمين: -

الأول: ما هو مظنون على وجه غلبة الظن، ففي هذه الحالة يلحق الغالب بالعلم القطعي، ويحرم هذا الفعل .

الثاني: ما كان أداؤه إلى المفسدة كثيرًا لا غالبًا ولا نادرًا، وهذا القسم محرّم كذلك .

٤ - ذكرت القواعد المبنية على قاعدة "اعتبار المآلات"، وشرحتها، وأيدت كلامي بالأمثلة الواقعة في ثنايا كتب الفقه الإسلامي، والوقائع المعاصرة، وبينت مدى ارتباطها بقاعدة اعتبار المآلات، وهذه القواعد هي: -

أولاً: قاعدة سد الذرائع وشروط إعمالها مبني على "اعتبار المآلات".

ثانيًا: قاعدة فتح الذرائع ووجه رجوعها إلى أصل "اعتبار المآلات".

ثالثًا: قاعدة الحيل وردها إلى أصل "اعتبار المآلات".

رابعًا: قاعدة الأمور الضرورية والحاجية إذا اكتنفها من الخارج ما لا يرضى شرعًا ووجه رجوعها إلى أصل "اعتبار المآلات".

اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_

خامسًا: قاعدة إبقاء الحالة على ما وقعت عليه، ووجه رجوعها إلى "اعتبار المآلات".

سادسًا: قاعدة تحقيق المناط الخاص ووجه رجوعها إلى أصل "اعتبار المآلات".

سابعًا: قاعدة تقييد الشخص في استعمال حقه ووجه رجوعها إلى قاعدة "اعتبار المآلات".

ثامنًا: الاستحسان.

اسْتَهْللتُ الفصل الثاني بذكر الآثار المترتبة على قاعدة اعتبار المآلات، في الفقه الإسلامي
 وقسمته إلى مباحث، كما يلى :

أو لا : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في: باب العقائد .

ثانيًا : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب العبادات .

ثالثًا: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب المعاملات.

رابعًا : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب النكاح .

خامسًا: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الأشربة.

سادسًا : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب المواريث .

سابعًا : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الحدود .

ثامنًا : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب القضاء .

تاسعًا: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الدعوة و الحسبة.

عاشرًا : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الفتوى.

وقد عززت كل مبحث بالأدلة والأمثلة، مبينًا وجه رجوعها إلى قاعدة "اعتبار المآلات".

٦- أما الفصل الثالث فانتخبت له بعض القضايا المعاصرة المهمة ، وحكمت عليها في ضوء
 قاعدة اعتبار المآلات، ودلّلت على كل بما ينصره ويجلّيه من أدلة، وإليك القضايا المستأثرة بالبحث:

أولاً : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في ما يسمى اليوم بالإرهاب .

ثانيًا: التجديد بين التأصيل والتحريف، ووجه رجوعه إلى قاعدة "اعتبار المآلات".

ثالثًا : المصطلحات المعاصرة ووجه رجوعها إلى قاعدة "اعتبار المآلات":

١ - مصطلح " العولمة " وقاعدة: "اعتبار المآلات" .

٢ - مصطلح " التغريب " وقاعدة: "اعتبار المآلات" .

٣- مصطلح " الاستشراق " وقاعدة: "اعتبار المآلات" .

٤ - مصطلح " الديمقراطية " وقاعدة: "اعتبار المآلات" .

رابعًا:قاعدة "اعتبار المآلات" وقضايا المرأة .

هذا، وأسأل الله \_ تعالى \_ الصدق والإخلاص في القول والعمل، والتجاوز عن الخطأ والزلل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته البررة الميامين.

د/ خِحَبُولِلجَّوْرُنُدِيَّ مِثْلِلْهِمِزِّرِ الْلِيُّ لِرَالِيُّ لِلَّيْنِ لَيْنَ الْمَالِمِ الْمَالِيِّ لِلْمُنْفِلِ الْمَالِمِيْنِ الْمُنْفِقِ الْمَالِمِيْنِ الْمُنْفِقِ الْمَالِمِيْنِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِ





# الفهارس العامّة:

- ١- فهرس الآيات القرآنية.
- ٢- فهرس الأحاديث النبوية.
  - ٣- فهرس الآثار.
  - ٤- فهرس الأعلام.
- ٥- فهرس المصادر والمراجع.
  - ٦- فهرس الموضوعات.





# ١\_ فهرس الآيات القرآنية

| رقم الصفحة   | رقمها | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |       | سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸،۲٥        | 1.5   | ﴿ لَا تَقُولُوا رَاعَنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٨           | ١٠٥   | ﴿مَا بَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71,17        | 179   | ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَي الْأَلْبَابِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧١           | ۲٠٥   | ﴿ وَإِذَا تُوَلِّي سُعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10           | 717   | ﴿ كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ,     | سورة النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٧           | ٤     | ﴿ وَآَتُوا اِلنَّسَاءَ صَدُقًا تِهِنَّ نَحْلَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٨           | ١٧    | ﴿إِنَّمَا النَّوْبَةُ عَلَى اللَّهَ لَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٠           | ۲٩    | ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إَنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحيماً ﴾ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٦           | ٦٥    | ﴿ فَالا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧.           | 94    | ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمَّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالداً فيهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سورة المائدة |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٥           | ٥     | ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلِّ لَكُمْ ﴾<br>﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتْبَنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٠           | 44    | ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتْبْنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٦           | ٥٠    | ﴿ أَفَحُكُمُ الْجُاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَخْسَنُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٤           | ۸٧    | ﴿ يَا أَنَّهَا الَّذِينَ آمَّنُواَ لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ وقال الله والله والل |
| سورة الأنمام |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 78.18        | ١٠٨   | ﴿ وَلا تَسُنُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُنُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٥           | ٥٧    | ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سورة التوبة  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10           | ١٠٧   | ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضَرَاراً وَكُفْراً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| رقم الصفحة    | رقمها | الآية                                                                            |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|               |       | سورة يوسف                                                                        |
| ٧٥            | ٤٠    | ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِنَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ﴾          |
|               |       | سورة الرعد                                                                       |
| ٧٥            | ٤١    | ﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقّبَ لحُكْمه ﴾                                       |
|               |       | سورة الكهف                                                                       |
| ٧٥            | 77    | ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴾                                          |
|               |       | سورة طه                                                                          |
| ٦٣            | દદ    | ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيْنا ﴾                                                  |
| سورة الأنبياء |       |                                                                                  |
| ۸۰            | ١.٧   | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾                           |
| سورة الأحراب  |       |                                                                                  |
| ٧٦            | 47    | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾       |
| ٥٠            | ٥٨    | ﴿ وَالَّذِينَ نُؤْذُونَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغَيْرِ مَا اكْنَسَبُوا ﴾ |
| سورة الشوري   |       |                                                                                  |
| ٧٥            | ۲١    | ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَّكًاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ﴾                           |
| ٧٤            | ٣٨    | ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾                                               |
| سورة النجم    |       |                                                                                  |
| ٧٦            | ٤-٣   | ﴿وَمَا يُنْطَقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِنَّا وَحْيَ بُوحَي﴾                  |

# ٢\_ فهرس الأحاديث النبويــة

| الصفحة                      | الحديث                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| لعن الخمر                   | أتاني جبريل، فقال: يا محمد، إن الله عز وجل    |
| ٥٠                          | اتقو اللعانين                                 |
| ١٦                          | إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر       |
| ٥٨                          | إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا          |
| فرر                         | أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغ    |
| ٤٦                          | إن اليهود والنصاري لا يصبغون فخالفوهم         |
| ي الجحر                     | أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يبال في    |
| مر حتى يبدو صلاحها          | أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الث    |
| تتخذ خلا فقال: لا           | أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر      |
| والزبيب أن يخلط بينهما ٥٩   | أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر      |
| لة سنة من يجدد لها دينها    | إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائـ    |
| لشغار۸٥                     | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اا     |
| ۲٤                          | إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه           |
| ٧١                          | إن دمائكم و أمو الكم و أعر اضكم عليكم حر ام . |
| القذر، إنما هي لذكر الله ٦٣ | إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول و لا     |
| ٦٥                          | أولئك العصاة                                  |
| ٧٠ ج                        | أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدما    |
| ۸١                          | ألا لايبيتن رجل عند امرأة ثيب                 |
|                             |                                               |

| الصفحة                                     | الحديث                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ۸١                                         | إياكم والدخول على النساء                   |
| ٥٣                                         | إياكم والغلو في الدين                      |
| عشاء الآخرة                                | أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا ال   |
| باطل باطل باطل                             | أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها     |
| سلون عليهم ويصلون عليكم                    | خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتح    |
| ٦٣                                         | دعوه و لا تزرموه                           |
| ٤٠                                         | فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار            |
| السع                                       | فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا الت |
| عليه، وقال: ما بال عامل أبعثه              | فقام رسول الله على المنبر فحمد الله وأثنى  |
| اء التي تدعونها العتمة                     | كان رسول الله يستحب أن يؤخر من العش        |
| ر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ٢٢ | كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بك       |
| ٣١                                         | لا تلقوا الركبان                           |
| ٣٣                                         | لعن الله المحلل و المحلل له                |
| ثل هذه                                     | لو رخصت في هذه لأوشك أن تجعلوها م          |
| ٤٦                                         | لئن بقيت إلى قابل الأصومن التاسع           |
| يائهم مساجد                                | لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنب   |
| ٤٧                                         | ليس منا من تشبه بغيرنا                     |
| ٤٧                                         | لا تشبهوا بالأعاجم                         |
| ٤٨                                         | لا يقل أحدكم: أطعم ربك                     |

اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_\_ ع ٩ ٤

| الصفحة                     | الحديث                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| ۲٥                         | نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين             |
| بتاع حتى تتقل عن مكانها ٥٤ | نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث ن |
| ٥٧                         | نهى رسول الله أن تتكح المرأة على عمتها أو خالتها     |
| فتنة                       | نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في ال |
| ٥٠                         | نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة      |
| 19                         | يا ابن الخطاب: إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبدًا  |

# ٣\_ فهرس الآثار

| الأثر                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| أرسل إليَّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر                       |
| تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلها                                       |
| جاء عيينة بن حصين والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا                              |
| عن جابر بن عمر في المؤلفة قلوبهم قال كانوا على عهد رسول الله فلما استخلف أبو بكر |
| انقطع الرشا                                                                      |
| ليس اليوم مؤلفة قلوبهم                                                           |
| ليس مؤلفة قلوبهم كانوا على عهد رسول الله                                         |

# ٤\_ فهرس الأعلام

| الصفحة    | العام                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 17        | أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي            |
| ۲۷        | أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي                |
| ٤٧        | شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرائي |
| ١٤        | أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير                           |
| ۲۱        | سعيد بن المُسيَّب بن حزن                                    |
| ٤٧        | أبو عبد الله شمس الدين بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية  |
| 14        | أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي القرطبي       |
| ۲۱        | أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشيد القرطبي                     |
| <b>6.</b> | محمد بن إسماعيل الصنعاني                                    |
| ٦٢        | محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، أبو علي                 |
| ١٧        | أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي                          |

اعتبار المآلات المستخدمات المستخدم المستخدم المستخدمات المستخدم المستحدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخد

# ٥ فهرس المصادر والمراجع

١. القرآن الكريم.

# \* كتب التفسير:

- ٢. أحكام القرآن، للجصاص، أحمد بن على الرازي، دار الكتب العلمية بيروت.
- ٣. بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية، جمعه ووثق نصوصه وخرج
   أحاديثه يسرى السيد محمد، دار ابن الجوزي.
- غ. تفسير ابن كثير: (تفسير القرآن العظيم)، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقى، المتوفى سنة ٤٧٧هـ، ط. دار الفكر.
- تفسير البغوي "معالم التنزيل"، للإمام محيي الدين السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، المتوفى سنة ١٦٥هـ، تحقيق محمد عبد النمر وعثمان جمعة وسليمان مسلم الهرش، دار طيبة.
- تفسير الطبري: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة ٣١٠هـ، تحقيق محمود، وأحمد شاكر، دار المعارف بمصر.
- ٧. تفسير القرطبي: (الجامع لأحكام القرآن)، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري
   القرطبي، المتوفى سنة ٢٧١هـ، دار عالم الكتب، الرياض.
  - ٨. التفسير الكبير، للإمام الفخر الرازى، دار الباز عباس أحمد الباز، ط٣.
- الدر المنثور في تفسير المأثور، للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، المتوفى
   سنة ١١٩هـ، دار الفكر.
- ١٠. زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي، المتوفى سنة ٧٩٥هـ، ط. المكتب الإسلامي بدمـشق، الطبعـة الأولى سنة ١٣٨٥هـ، ١٩٦٥م.
- 11. فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني، المتوفى سنة ٢٥٠ هـ، مكتبة الرشد الرياض.
- 11. المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، أبي القاسم الحسين بن محمد، المتوفى سنة 2004. تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة بيروت.

# \* كتب العقيدة والفرق:

17. اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: فؤاد علي حافظ، جمعية إحياء التراث الإسلامي – الكويت، الطبعة الأولى، 1511هـ.

- ١٤. الشرك في القديم والحديث، تأليف: أبو بكر محمد زكريا، مكتبة الرشد.
- العقيدة الصحيحة وما يضادها، للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

# \* كتب الحديث :

- 17. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، ١٣٨٤هـ.
- ١٧. جامع الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ت ٢٤٩هـ، بيت الأفكار الدولية عمان.
  - ١٨. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للصنعاني.
- 19. سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القيرويني، ت ٢٧٥هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار التراث العربي.
- ٢٠. سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ت ٢٧٥هـ، بيت الأفكار الدولية عمان.
- ٢١. شرح صحيح الإمام مسلم، للإمام الحافظ محيي الدين يحيى بن شرف النووي،
   المتوفى سنة ٢٧٦هـ. دار الفكر بيروت، ط٣ سنة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.
- ۲۲. صحیح البخاري، للبخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعیل، ت ۲۵۱هـ، دار ابن رجب فارسکور، ط۱، ۲۵۰هـ.
- ٢٣. صحيح سنن أبي داود، للألباني، محمد ناصر الدين، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، ط١، ٩٠٩ هـ ١٩٨٩م.
- ٢٤. صحيح مسلم، للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسسابوري،
   المتوفى سنة ٢٦١هـ، دار ابن رجب فارسكور، ط١، ٢٢٢هـ.
- ٢٥. عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الدين آبادي، ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر بيروت الطبعة الثالثة 179
   ١٣٩٩هـ/١٣٩٩م.

77. فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٢٥٨هـ، المطبعة السلفية – نشر الرئاسة العامـة لإدارات البحـوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

- ٧٧. المجتبى من السنن المشهور ب: سنن النسائي، للنسائي، أحمد بن شعيب بن علي، ت ٣٠٦هـ، بيت الأفكار الدولية.
- ۲۸. المعجم الكبير، للطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط۲، ٤٠٤هـ.
- 79. موسوعة المناهي الشرعية، للهلالي، سليم ابن عيد، دار ابن عفان، مصر، ط١، ١٩. هـ.
- .٣٠ الموطأ، لمالك بن أنس بن مالك الأصبحي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- ٣١. النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق:
   طاهر أحمد الزاوي محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية بيروت، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩ م.

#### \* كتب الفقه:

- ٣٢. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبو الوليد محمد بن أحمد بن القرطبي، تحقيق: محمد بن ناصر بن سلطان السحيباني، دار الخضيري المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
- ٣٣. فتاوى علماء البلد الحرام، للجريسي، خالد بن عبد الرحمن، مؤسسة الجريسي، الرياض، ط١، ٢٠٠ هـ ١٩٩٩م.
- ٣٤. الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، تحقيق: حسن محمد مخلوف، دار المعرفة بيروت.
  - ٣٥. فتاوى المرأة، للمسند، محمد، دار الوطن للنشر، الرياض، ط١، ١٤١٤هـ.
- ٣٦. المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الدمشقي الحنبلي، تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر.

# \* كتب أصول الفقه:

٣٧. الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أبي علي الآمدي، المتوفى سنة ٣٦ه.، تعليق العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية سنة ١٤٠٢ه...

- ٣٨. أصول الفقه، لأبي زهرة، محمد، دار الفكر العربي، بيروت.
- ٣٩. أصول السرخسي، لأبي بكر، محمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، المتوفى سنة . ٩٩. هـ، طبع دار الفكر.
  - ٠٤٠ الاعتصام، للشاطبي، إبراهيم بن موسى، دار عمر الخطاب مصر.
- 13. إعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، المتوفى سنة ١٥٧هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبع دار الفكر بيروت، ونشر مكتبة الرياض الحديثة.
  - ٢٤. التجديد في أصول الفقه، للدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، قيد النشر.
    - ٤٣. تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف، لمحمد بن شاكر الشريف.
- ٤٤. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه = الروضة، للشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي، المتوفى سنة ٢٠هـ، تحقيق الدكتور حمرة بن حسين الفهر، كلية الشريعة جامعة أم القرى سنة ٣٩٩هـ.
- ٥٤. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لسعد الدين مسعود بـن عمر التفتازاني، المتوفى سنة ٢٩٧هـ، شرح تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيـد الله بن مسعود المحبوبي البخاري، المتوفى سنة ٧٤٧هـ، دار الكتـب العلميـة توزيع دار الباز مكة المكرمة.
- 53. قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي، للدكتور محمود حامد عثمان، دار الحديث القاهرة.
- ٧٤. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، المتوفى سنة ١٠٦هـ.
  - ٨٤. القواعد الفقهية، لعلى أحمد الندوي، دار البشير جدة، ط٤، ١٨٤١هـ.
- 93. كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق، للعلامة أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، المشهور بالقرافي، المتوفى سنة ١٨٤هـ، تحقيق محمد أحمد سراج وعلى جمعة محمد، دار السلام.

• ٥. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، المتوفى سنة ١٣٩٤هـ.

- المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة مدمد مدمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة مدمد مدمد مدمد مدمد بن المطبعة الأميرية بولاق مصر نشر دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى بيروت لبنان.
- ٥٢ المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي،
   المتوفى ٣٦٦هـ. دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى، سنة ٣٠١هـ.
- ٥٣. منهج الشيخ عبد العزيز بن باز في القضايا الفقهية المستجدة: السبيعي، شافي بن مذكر بن جمعور دار ابن الجوزى ط١ السعودية ٢٦٦ هـ.
- 30. الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق، إبراهيم بن موسى اللخمي السشاطبي، المتوفى سنة ٩٠هـ، شرح الشيخ عبد الله دراز، وقد عني بضبطه وترقيمه ووضع تراجمه الأستاذ محمد عبد الله دراز، المكتبة التجارية بمصر الطبعة الثانية سنة ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.
- ٥٥. موسوعة القواعد الفقهية، لمحمد صدقي أحمد البورنو، مكتبة التوبـة الريـاض،
   ط۲، ۱۲۱۸هــ.
- ٥٦. نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، للدكتور حسين حامد حسان، مكتبة المتنبي بالقاهرة مصر.
- ٥٧. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، لأحمد الريسسوني، الدار العالمية للكتاب الإسلامي الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.

# \* كتب اللغة والأدب:

- ٥٥. أساس البلاغة، لجار الله، أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المتوفى سنة ٥٨. محمود، دار صادر بيروت سنة ١٣٩٩هـ ١٣٩٩م.
- ٩٥. أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، للشرتوني، سعيد الخوري، مكتبة لبنان، بيروت، ط٢، ٩٩٢م.
- ٦٠. تاج العروس من جواهر القاموس، لمحب الدين أبي فيض السسيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، تحقيق: علي شسيري، دار الفكر بيروت،
   ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
  - ٦١. التعريفات، لعلى بن محمد الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان بيروت.

77. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حمَّاد الجوهري، المتوفى في حدود سنة ٠٠٤هـ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين – الطبعـة الثالثة سنة ٤٠٤ هـ/١٩٨٤م.

- 77. القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبدي، المتوفى سنة الحلبي وشركاه القاهرة.
- ٦٤. لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور، المتوفى سنة ١١٧هـ، طبعة مصورة من طبعة بولاق نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- ٦٥. مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المكتبة الأموية بيروت، ١٩٧٨هـ ١٩٧٨م.
  - ٦٦. المصباح المنير، للفيومي، أحمد بن محمد، مكتبة لبنان، بيروت، ٢٠٠١م.
- 77. معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الكتب العلمية.
- 74. الهادي إلى لغة العرب، للكرمي، حسن بن سعيد، دار لبنان، بيروت، ط١، ٢٨. الهادي إلى الغة العرب، للكرمي، حسن بن سعيد، دار لبنان، بيروت، ط١،

# \* كتب التاريخ والتراجم:

- ٦٩. الأعلام: خير الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت ١٩٨٠م.
- ٧٠. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني، محمد بن علي، دار المعرفة، بيروت.
  - ٧١. البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير مكتبة المعارف بيروت.
- ٧٧. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، للضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة، دار الكاتب العربي القاهرة.
- ٧٣. التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، لصديق القنوجي، دار السلام،
   الرياض، ط١، ٢١٦هـ ٩٩٥م.
- ٧٤. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف ابن حجر العسقلاني، مكتبة دار الجيل.
  - ٥٧. الديباج المذهب: ابن فرحون، إبراهيم بن علي المالكي دار التراث القاهرة.
- ٧٦. سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومجموعة أخرى، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثاني، ١٤٠٧هـ.
  - ٧٧. شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي دار الآفاق الجديدة بيروت.

اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_\_ ع ١٠٤

٧٨. طبقات الحفاظ: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر - دار الكتب العلمية - ط١ لبنان - ١٤٠٣هـ.

- ٧٩. طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية.
- ٨٠. العبر في خبر من غبر، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني، دار
   الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ٥٠٤١هـ.
- ٨١. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي، دار الكتب المصرية،
   القاهرة، ١٣٦٨هـ.
  - ٨٢. الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى، ط٢، ١٣٨١هـ.

# \* كتب أخرى :

- ٨٣. الإسلام والعولمة، لسامي محمد الدلال، مجلة البيان، ط١، ٢٥١هـ ٢٠٠٤م.
  - ٨٤. حقيقة الديمقر اطية، لمحمد شاكر الشريف، دار الوطن للنشر، ط١، ٢١٤ هـ.
  - ٥٨. رؤية إسلامية للإستشراق، تأليف: أحمد غراب، مجلة البيان، المنتدى الإسلامي.
    - ٨٦. العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، لمحمد حامد الناصر، مكتبة الكوثر.
      - ٨٧. العولمة مقاومة واستثمار، تأليف: إبراهيم الناصر.
- ۸۸. العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر، للسفياني، عابد بن محمد، دار الفضيلة الرياض، الطبعة الأولى، ٢١١هـ.
- ٨٩. لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية، لعبد المحسن بن حمد العباد البدر، ط١، ٢٧ ١هـ.
- ٩٠. ما العولمة، لحسن حنفي وصادق جلال العظيم، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط١،
   ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- 9. مبررات منع المرأة من قيادة المركبات من المنظور التربوي الإسلامي، لعدنان حسن صائح باحارث، دار المجتمع للنشر والتوزيع جدة، ط١، ٢٤٤هـ ٢٠٠٣م.
  - ٩٢. مذاهب فكرية معاصرة، لمحمد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط٧، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ٩٣. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، لمانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، الرياض، ط٣، ١٤١٨هـ.
  - ٩٤. نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية، تأليف: محمد أحمد على مقتى.
- 99. نهاية المرأة الغربية بداية المرأة العربية، لعبد الله بن زيد آل محمود، دار الـشروق بيروت، ط٢، ٢٠٢هـ ١٩٨٢م.

# ٦\_ فهرس الموضوعات

| الصفحة                                                                  | الموضوع                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                       | المقدمها                                                               |
| <b>o</b>                                                                | خطة البحث                                                              |
| <b>v</b>                                                                | منهج البحث                                                             |
| مل التعريف بالقاعدة:                                                    | الفصل الأول : ويش                                                      |
| ر                                                                       | المبحث الأول : تعريف القاعدة في اللغة والاصط                           |
| دة الأصولية ٩                                                           | المبحث الثاني : الفرق بين القاعدة الفقهية والقاع                       |
| 1 •                                                                     | المبحث الثالث : القاعدة الفقهية والنظرية الفقهيا                       |
| اللغة والاصطلاح                                                         | المبحث الرابع : تعريف "الاعتبار" و"المآلات" في                         |
| ١٣                                                                      | المبحث الخامس: الأمثلة لتوضيح القاعدة                                  |
| اعتبار المآلات" <b>١٤</b>                                               | المبحث السادس : الأدلة الشرعية على تقعيد قاء                           |
| 1 £                                                                     | أولاً : الأدلة من القرآن الكريم                                        |
| ونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ١٤ | الدليل الأول: قوله تعالى:﴿ وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُ           |
| ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا﴾[التوبة:٧٠١- ٨٠١]٥١                     | الدليل الثاني:قوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا            |
| الُ وَهُوَ كُرْهُ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ        | الدليل الثالث : قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَ               |
| للَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢١٦] ١٥             | خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَا |
| اةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[البقرة:١٧٩]٦٦      | الدليل الرابع:قوله تعالى:﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَ                 |
| ت"                                                                      | ثانياً : الأدلة من السنة على قاعدة: "اعتبار المآلا                     |
| وض الكعبة، وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم                              | الدليل الأول : ترك النبي صلى الله عليه وسلم نق                         |
| <b>1V</b>                                                               | •                                                                      |
| قتل المنافقين                                                           | الدليل الثاني : إعراضه صلى الله عليه وسلم عن                           |
| 19                                                                      | الدليل الثالث : صلح الحديبية                                           |
| حابة                                                                    |                                                                        |
| ۲                                                                       |                                                                        |
| ۲۱                                                                      |                                                                        |
| YY                                                                      | ٣ - طلاق الثلاث                                                        |

اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_

| الصفحة                                       | الموضوع                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| عقلاً ٢٢                                     | رابعاً : الأدلة على صحّة قاعدة: "اعتبار المآلات"      |
| ۲۳                                           | المبحث السابع : أقسام قاعدة "اعتبار المآلات"          |
| : 6                                          | الأعمال المأذون فيها بالنسبة لمآلها تنقسم إلى أقساه   |
| ۲۳                                           | أحدها : ما كان قطعي التحقق                            |
| ۲۳                                           | الثاني : ما كان نادر التحقق                           |
|                                              | الثالث : ماكان ظني التحقق وينقسم إلى قسمين :          |
| Y £                                          | إحداهما : ما هو مظنون على وجه الغلبة                  |
| ولا نادرًا ٢٥                                | الثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرًا لا غالبًا و |
| الات ٢٦                                      | المبحث الثامن: القواعد المبنية على أصل اعتبار المآ    |
| اعتبار المآلات                               | أولاً: قاعدة سد الذرائع وشروط إعمالها مبني على        |
| اعتبار المآلات                               | ثانيًا: قاعدة فتح الذرائع ووجه رجوعها إلى أصل         |
| ٣٢                                           | ثالثًا:قاعدة الحيل وردها إلى أصل اعتبار المآل         |
| <b>70</b>                                    | تقسيم الحيل باعتبار المآل                             |
| ا من الخارج ما لايُرضى شرعاً ووجه رجوعها إلى | رابعًا: قاعدة الأمور الضرورية والحاجية إذا اكتنفه     |
| <b>*</b> 7                                   | أصل:"اعتبار المآلات"                                  |
| وجه رجوعها إلى اعتبار المآلات ٣٧             | خامسًا: قاعدة إبقاء الحالة على ما وقعت عليه، وو       |
| ا إلى أصل:"اعتبار المآلات"                   | سادسًا: قاعدة تحقيق المناط الخاص، ووجه رجوعه          |
| جه رجوعها إلى قاعدة:"اعتبار المآلات" ٤٠      |                                                       |
|                                              | ثامنًا: قاعدة الاستحسان، وتشمل:                       |
| ٤١                                           | أ- تعريف الاستحسان، لغة وشرعًا                        |
| آل ٢٤                                        | ب- رجوع قاعدة الاستحسان إلى أصل اعتبار الم            |
| على قاعدة:"اعتبار المآلات":                  | الفصل الثاني : الآثار المترتبة                        |
| ٤٦                                           |                                                       |
| ٤٦                                           |                                                       |
| ٤٦                                           |                                                       |
| لقدرلك                                       | ٣- المنع من قول "لو" للاعتراض على القضاء وا           |
| ٤٨                                           | ٤ - النهي عن بعض الألفاظ لحفظ جناب التوحيد            |

| الصفحة                      | الموضوع                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| آلات شرعًا، وفيه مطالب : ٤٩ | المبحث الثاني : الآثار الفقهية المترتبة على اعتبار المآ |
| ٤٩                          | المطلب الأول : أثر اعتبار المآلات في الطهارة            |
| ٤٩                          | المثال الأول: النهي عن البول في الماء الدائم            |
| ٤٩                          | المثال الثاني: النهي عن البول في الجحر                  |
| لظل                         | المثال الثالث: النهي عن قضاء الحاجة في الطريق وا        |
| إلى قاعدة:"اعتبار المآلات"  | المطلب الثاني : أحكام من الصلاة، ووجه رجوعها            |
| ٥٠                          | ١ - حكم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبه                |
| خص أو يخرج                  | ٢ - النهي عن وصل صلاة بصلاة حتى يتكلّم الشـــ           |
| ٥١                          | ٣- كراهية السمر بعد العشاء، والنوم قبلها                |
| کاة                         | المطلب الثالث : أثر قاعدة: "اعتبار المآلات" في الز      |
| ٥١                          | ١ - منع المتصدّق عن شراء صدقته                          |
| مع خشية الفرقة١٥٠           | ٢ - النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتم      |
| بام                         | المطلب الرابع : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في الصي      |
| ٥٢                          | ١ - حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام                        |
| م صيام يوم الشك ٢٥          | ٢ - تقديم الصوم على رمضان بيوم أو يومين وحك             |
| ج ۳۵                        | المطلب الخامس : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في الح       |
|                             | ١ - النهي عن نكاح المحرم                                |
| ٥٣                          | ٢ - النهي عن الطيب للمحرم                               |
| ٥٣                          | ٣- النهي عن الغلو في الحصى                              |
| ملات ٣٥                     | المبحث الثالث : أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في المعا     |
| ٥٣                          | ١ – الاحتكار                                            |
| o £                         | ٢ - بيع ما ليس عندك                                     |
| o £                         | ٣- النهي عن السلف والبيع مجتمعين                        |
| 00                          | ٤ - النهي عن بيع فضل الماء                              |
| 00                          | <ul> <li>ع الثمار قبل بدو صلاحها</li> </ul>             |
|                             | ٦ - تحريم بيع ما يعصى الله به                           |
| ov                          | المبحث الرابع : أثر قاعدة اعتبار المآل في النكاح        |

اعتبار المآلات \_\_\_\_\_\_

| الصفحة  | الموضوع                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧      | ١ - لا يجمع بين المرأة وعمتها و المرأة وخالتها                                   |
|         | ٣ - مآل لهي عن أن تنعت المرأة المرأة إلى زوجها كأنه ينظر إليها                   |
| ۰۷      | ٣- النهي عن الشغار٣                                                              |
|         | ٤ - مآل نهي المرأة عن الطيب إذا مرت بالرجال                                      |
|         | المبحث الخامس: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في باب الأشربة                         |
| ٥٨      | ١ - النهي عن اتخاذ الحمر خلاً                                                    |
| ٥٨      | ٢ - النهي عن الخمر تتخذ للدواء                                                   |
| ٥٩      | المبحث السادس : أثر اعتبار المآلات في المواريث                                   |
| ٥٩      | منع القاتل من الميراث                                                            |
| ۲۰      | المبحث السابع: أثر اعتبار المآلات في الحدود                                      |
| ۲۰      | عدم إقامة حد الزنا على الحامل                                                    |
| ٠٠٠     | المبحث الثامن: أثر قاعدة "اعتبار المآلات" في القضاء                              |
|         | ١ - وجوب التسوية بين الخصمين في مجلس القضاء                                      |
|         | ٣ - منع قبول هدية القاضي٢                                                        |
| ٦٢      | المبحث التاسع : الدعوة والحسبة                                                   |
| ٦٣      | المبحث العاشر : أثر اعتبار المآل في الفتوى                                       |
| ٦٣      | تغير الفتوى ووجه رجوعها إلى قاعدة: "اعتبار المآلات"                              |
| ٠٠٠٠٠٠٠ | قد يكون الفعل مباحًا ولكنه يؤول إلى مفسدة فيمنع                                  |
|         | الفصل الثالث: أثر قاعدة اعتبار المآلات في القضايا المعاصرة                       |
| ٦٩      | المبحث الأول: أثر قاعدة اعتبار المآلات في ما يسمى اليوم بالإرهاب                 |
| ٦٩      | النهي عن الخروج على الحكام                                                       |
| ٧٠      | مآلات الخروج على الحكام وقتل المستأمنين في بلاد المسلمين                         |
| ت" ۲۲   | المبحث الثاني: التجديد بين التأصيل والتحريف، ووجه رجوعه إلى قاعدة:"اعتبار المآلا |
| ٧٤      | مآلات التجديد بمعنى التغيير أو التطوير                                           |
| ٧٤      | المبحث الثالث: المصطلحات المعاصرة ووجه رجوعها إلى قاعدة اعتبار المآلات           |

| الموضوع                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١ - مصطلح (الديمقراطية) وقاعدة اعتبار المآلات٧٤                                |
| ٢ - مصطلح (الاستشراق) وقاعدة اعتبار المآلات                                    |
| ٣- مصطلح (التغريب) وقاعدة اعتبار المآلات                                       |
| ٤ - مصطلح (العولمة) وقاعدة اعتبار المآلات٧٩                                    |
| مآلات العولمة                                                                  |
| المبحث الرابع: اعتبار المآلات وقضايا المرأة                                    |
| المطلب الأول: مآل النهي عن سفر المرأة بغير محرم والخلوة بالأجنبية ٨١           |
| المطلب الثاني: حكم مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله                           |
| المطلب الثالث: المآلات المترتبة على مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ٨٢       |
| المطلب الرابع: قيادة المرأة للسيارة، ووجه رجوعها إلى قاعدة:"اعتبار المآلات" ٨٣ |
| الحاتمة:                                                                       |
| فهرس الفهارس                                                                   |
| ١ - فهرس الآيات القرآنية                                                       |
| ٧ - فهرس الأحاديث النبوية                                                      |
| ٣ - فهرس الآثار                                                                |
| ٤ - فهرس الأعلام                                                               |
| ٥- فهرس المصادر والمراجع                                                       |
| ٦- فهرس الفهارس                                                                |
|                                                                                |